# أنوار التنزيل وأسرار التأويل المسروف

# بتفسير البيضاوي

تاليف ناصر الدين أبي الخبر عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي الشافعي البيضاوي (ت191 هـ)

> إعداد وتقديم محمد عبد الرحمن المرعشلي

طبعة جديدة مصححة ومنفحة وضع التنسير فيها تحت أيات المرأن الكريم من المصحف العثماني

مؤسسة التاريخ العربي

دار إحياء التراث العربي

بيروت

# أنوار التنزيل وأسرار التأويل العسروف

# بتفسير البيضاوي

تأليف ناصر الدين أبي الخير عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي الشافعي البيضاوي (ت٦٩١ هـ)

> إعداد وتقديم محمد عبد الرحمٰن المرعشلي

> > الجزء الأول

طبعة جديدة مصححة ومنفحة وُضِع التفسير فيها تحت آيات القرآن الكريم من المصحف العثماني

مؤسسة التاريخ العربي

حار إحياء التراث العربي

بيروت

# جَيْع مُجَقوق الْحَلِبْع وَالنَشِر مُجَفوظة لِدُار احياء التراث العَراجي بيروت - لبُنان بيروت - لبُنان

DAR EHIA AL-TOURATH AL-ARABI

Publishing & Distributing

دار إحياء التراث العربي

يروت \_ليتان \_ شارع دكاش \_ هاتك: ٨٥٠٦٢٢ \_ ٨٥٠٦٢١ \_ ٢٧٢٧٨٢ \_ ٢٧٢٧٨٢ فاكس: ٨٥٠٦٢٢ ـ ٨٥٠٦٢٢ من.ب: ٨٥٠٦٢٢ من.ب: ٨٥٠٦٢٢ فاكس: ١/٧٩٥٧ من.ب: 8eyrouth - Liban - Rue Dakkache - Tei. 272652 - 272655 - 272782 - 272783 Fax: 850717 - 850623 P.O.Box: 7957/il



# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّحْنِ ٱلرَّحِيدِ

# مقكمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، مَن يَهدِ اللَّهُ فلا مُضِلُّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَمَا يَبُنَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِدِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱنتُم شُسْلِمُونَ ﴿ ﴾ [آل عسران: ١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّنَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِن لَغْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِمَانَّهُ وَاتَّقُواْ اللّهَ ٱلّذِى وَكَالَتُهُمُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا فَرْلًا سَدِيلًا ۞ يُسَلِخ لَكُمْ أَصَالَكُوْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُّ وَمَن بُطِعِ ٱللَّهَ وَيُولُوا فَرْلًا سَدِيلًا ۞ فَهَا لَكُمْ أَصَالَكُوْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُّ وَمَن بُطِع ٱللَّهَ وَيُسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَرَنَا عَظِيمًا ۞ ﴾ [الاحزاب: ٧٠ ـ ٧١].

أما بعد، فإن التفسير المسمى «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (١) للعلامة القاضي المُفَسِّر ناصر الدين أبي الخير، عبد الله بن عمر بن علي البيضاوي الشيرازي، الشافعي (ت ٦٨٥ هـ) يعتبر من أهم كتب التفسير بالرأي (٢)، فهو كتاب جليل دقيق، جمع بين التفسير والتأويل على قانون اللغة العربية، وقرَّر الأدلة على أصول السُّنَة.

وقد اختصره مؤلفه من «كشاف» الزمخشري<sup>(۱)</sup> محمود بن عمر أبي القاسم (ت ٥٣٨ هـ) مع ترك ما فيه من اعتزالات، كما استمدّه من «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي<sup>(٤)</sup> محمد بن عمر بن حسين الشافعي الطبرستاني (ت ٢٠٦ هـ) وبه تأثر عند عرضه للآيات الكونية ومباحث الطبيعة، ومن تفسير الراغب الأصبهاني الحسين بن محمد بن المفضل أبي القاسم (ت ٢٠٥ هـ) المسمى «تحقيق البيان في تأويل القرآن»، فأصبح من أمهات كتب التفسير التي لا يستغنى عنها الطالب لفهم كلام الله عز وجل.

والبيضاوي رحمه اللَّهُ مُقِل جدّاً من الروايات الإسرائيلية، لكنه يذكر في نهاية كل سورة حديثاً في فضلها ـ كما وقع فيه صاحب «الكشاف» ـ وهي موضوعة باتفاق أهل الحديث وهذا من هناته رحمه الله .

هذا وقد ضمَّن البيضاوي تفسيره نكتاً بارعة، واستنباطات دقيقة، كل هذا في أسلوب رائع موجز، وهو يهتم أحياناً بذكر القراءات، ولكنه لا يلتزم المتواتر منها، فيذكر الشاذ، كما أنه يتعرض لبعض المسائل الفقهية عند آيات الأحكام دون توسع منه، مع عَرْض للصناعة النحوية.

ونظراً لما يحتله هذا الكتاب من أهمية في عالم التفاسير، فقد وضع عليه العلماء الحواشي والتعليقات

<sup>(</sup>١) طبع مرات عديدة، منها طبعة دار الكتب العربية الكبرى بمصر عام ١٣٣٠ هـ/ ١٩١٠م وبهامشه حاشية العلامة الكازروني (ت٥٤٥ هـ) في خمس أجزاء في مجلدين، وهي الأصل الذي اعتمدناه في طبعتنا هذه وعليه ختم المطبعة الميمنيّة بمصر عام

<sup>(</sup>٢) كما أكده العلامة محمد عبد العظيم الزرقاني في كتابه امناهل العرفان في علوم القرآن، (١/ ٥٣٥).

٣) - طُبِع مؤخراً بدار إحياء التراث العربي في طبعته الأولى عام (١٤١٧ هـ/ ١٩٩٧م) بتحقيق عبد الرزاق المهدي.

٤) طُبع بدار إحياء التواث العربي بحلَّة قشيبة وملونة ومصححة عام (١٤١٥ هـ/ ١٩٩٠م).

الكثيرة، فمنهم من علَّق تعليقة على سورة منه، ومنهم من حشَّى تحشية تامة، ومنهم من كتب على بعض مواضع منه(۱).

وأحسن حواشيه المتداولة حاشية الشهاب الخفاجي المصري أحمد بن محمد بن عمر (ت ١٠٦٩ هـ) وسماها «عناية القاضي وكفاية الراضي» وهي مطبوعة وتقع في ثمانية مجلدات (٢).

ونظراً لما يحتله هذا الكتاب من أهمية، فقد رأت دار إحياء التراث العربي طبعه بهذه الحلة القشيبة، بعدما قامت بتصحيح ألفاظه وتجاربه ومراجعته بما قدّر الله به وأعان.

هذا وقد وضعنا وراء هذه الكلمة مقدمة: تَرْجَمْنا فيه لمؤلف هذا التفسير، وعَرَّفْنا به، وبطريقة مؤلّفه فيه بشيء من التفصيل مع ذكر التعليقات والحواشي عليه.

رَبُّنا تقبّل منا هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم، واجعله في صحائف أعمال أصحابه وانفع به، إنك يا مولانا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكتبه محمد عبد الرحمٰن المرعشلي بيروت ٢١ شوال ١٤١٨ هـ الموافق ١٨ شباط ١٩٩٨

<sup>(</sup>١) وقد وصلت هذه الحواشي والتعليقات إلى نحو خمسين حاشية وتعليقة انظرها في الصفحة (١٦).

<sup>(</sup>۲) انظرها في قاعلام، الزركلي (۱/ ۲۳۸).

# مقدمة

| ولاً: ترجمة صاحب التفسير                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| انياً: التعريف بأنوار التنزيل وطريقة مؤلفه فيه                                     |
| ـ اختصار البيضاوي تفسيره من «الكشاف» للزمخشري                                      |
| ـ استمداد البيضاوي تفسيره من «مفاتيح الغيب» للرازي ومن «تفسير الراغب الأصفهاني» ١٢ |
| ـ اهتمامه بالقراءات وذكر الشاذ منها                                                |
| ـ عرضه للصناعة النحوية                                                             |
| ـ تعرضه لبعض المسائل الفقهية دون توسّع                                             |
| ـ تقرير وترجيح مذهب أهل السُّنَّة                                                  |
| ـ التقليل من ذكر الروايات الإسرائيلية                                              |
| ـ الخوض في مباحث الكون والطبيعة تأثراً بالرازي                                     |
| _ تقريظ هذا التفسير                                                                |
| • قول الإمام جلال الدين السيوطي في حاشيته «نواهد الأبكار وشواهد الأفكار» ١٤        |
| • ـ قول حاجي خليفة في «كشف الظنون»                                                 |
| ـ الحواشي المكتوبة على تفسير البيضاوي                                              |



# أولاً: ترجمة صاحب التفسير

#### ۱ ـ اسمه ونسبه:

هو العلامة المفسّر قاضي القضاة، ناصر الدين، أبو الخير (وقيل أبو سعيد) عبد الله بن عمر بن علي البيضاوي الشيرازي، الشافعي ـ بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الباء المنقوطة باثنتين من تحتها وفتح الضاد المعجمة وفي آخرها الواو ـ هذه النسبة إلى بيضاء وهي بلدة من بلاد فارس. لم تذكر المصادر سنة ولادته.

#### ۲ ـ نبوغه:

قال السيوطي في ابغية الوعاة»: كان إماماً علاّمة، عارفاً بالفقه والأصْلَيْن والعربية والمنطق، نظّاراً صالحاً، متعبّداً، شافعيّاً.

وقال ابن قاضي شهبة في اطبقاته: «صاحب المصنفات، وعالم أذربيجان، وشيخ تلك الناحية».

قال السبكي في «طبقاته الكبري»:

وَلِيَ قضاءَ القضاة بشِيرَاز، ودخل تِبْرِيز، وناظَر بها، وصادف دخولُه إليها مجلس درس قد عُقِد بها لبعضِ الفضلاء، فجلس القاضي ناصرُ الدين في أُخرَيات القومِ، بحيث لم يعلم به أحد، فذكر المُدَرِّسُ نُكْتةً زعَم أَن أحداً من الحاضرين لا يقدِر على جوابها، وطلب من القوم حَلَّها، والجوابَ عنها، فإن لم يقدِروا فالحَلُ فقط، فإن لم يقدروا فإعادتَها.

فلما انتهى من ذِكْرِها، شرَع القاضي ناصرُ الدين في الجواب، فقال له: لا أسمعُ حتى أعلمَ أنكُ فهمتَها. فخيَّره بين إعادتها، بِلَفْظِها أو معناها، فبُهت المُدرَّسُ، وقال: أعِدْها بلفظِها. فأعادها.

ثم حَلَّها وبَيِّن أَن في تَركِيبه إيَّاها خَلَلاً، ثم أجاب عنها، وقابَلها في الحال بمثلِها، ودعا المُدَرِّسَ إلى حَلِّها، فتعذَّر عليه ذلك، فأقامه الوزيرُ من مجلِسه، وأذناه إلى جانِبه، وسأله من أنتَ؟ فأخبره أنه البَيْضَاوِيّ، وأنه جاء في طلبِ القضاء بشِيراز، فأكرمه، وخلعَ عليه في يومه، ورَدَّه وقد قَضى حاجَته.

وأهمله الذهبي ولم يذكره في «العِبر» كما قال ابن شهبة.

#### ٣ ـ ثناء العلماء عليه:

قال السبكي: «كان إماماً مبرزاً نظاراً خيراً، صالحاً متعبداً».

<sup>(</sup>۱) «البداية والنهاية» لابن كثير (۲۰۹/۱۳)، و «الفهرس التمهيدي» الصفحة (۲۰۵) و (۲۰۵)، وبروكلمان «دائرة المعارف الإسلامية» (۱۸/۶)، و ببغية الوعاة السيوطي (۲/۰۰-۵۱) ترجمة رقم (۲۰۶۱)، و فنزهة الجليس ومنية الأديب النفيس الموسوي (۲/ ۸۷)، و همفتاح السعادة الطاش كبرى زاده (۲۱/۱۳۱)، و «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (۸/ ۱۵۷) بتحقيق الحلو، ترجمة رقم (۱۱۵۳) و «طبقات الشافعية الإبن قاضي شهبة (۲۸/۲) ترجمة (۲۱۹) بتحقيق عبد العليم خان، و «طبقات الشافعية» للإسنوي (۲۱/۱۳۱) ترجمة (۲۲۰)، و «طبقات الشافعية» للإسنوي (۲۲۰۱) ترجمة (۲۲۰)، و «طبقات المفعية (۲۲۰)، و «إيضاح المكنون» (۲۲۰)، و «هبدية العارفين» للبغدادي (۲۲۲، ۲۶۲)، و «كشف الظنون» لحاجي خليفة الصفحة (۲۸، ۱۰۲۲)، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۲، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۷، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۰۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱

وقال ابن حبيب: «وتكلم كل من الأئمة بالثناء على مصنفاته، ولو لم يكن له غير «المنهاج» الوجيز لفظه المحرر لكفاه».

ولي القضاء بشيراز.

#### ٤ - ومن أهم مصنفاته:

١ - كتاب «المنهاج» مختصر من الحاصل والمصباح و«شرحه» (في أصول الفقه) وهو «منهاج الوصول إلى علم الأصول» وهو مطبوع (١٠).

٢ - وكتاب «الطوالع» وهو «طوالع الأنوار»، مطبوع (في أصول الدين والتوحيد) قال السبكي: وهو أجل مختصر ألف في علم الكلام.

٣ ـ و اأنوار التنزيل وأسرار التأويل (في التفسير) وسماه بعضهم «مختصر الكشاف»، وهو ما نحن بصدده الآن. وهذه الكتب الثلاثة من أشهر الكتب وأكثرها تداولاً بين أهل العلم.

- ٤ ـ المصباح، (في أصول الدين).
- ٥ ـ «شرح مختصر ابن المحاجب» (في الأصول).
- ٦ «شرح المنتخب في الأصول» للإمام فخر الدين.
  - ٧ «شرح المطالع» (في المنطق).
  - ٨ «الإيضاح» (في أصول الدين).
  - ٩ ـ «شرح الكافية» لابن الحاجب (في النحو).
    - ١٠ «لَبُ اللباب في علم الإعراب».
    - ١١ ـ "نظام التواريخ" كتبه باللغة الفارسية.
- ١٢ ـ «رسالة في موضوعات العلوم وتعاريفها» مخطوط.
- ١٣ «الغاية القصوى في دراية الفتوى» مخطوط (في فقه الشافعية) مختصر «الوسيط».
- 1٤ «شرح المصابيح» (أي مصابيح السُّنَّة للبغوي في الحديث) سماه «تحفة الأبرار».
  - ١٥ ـ «شرح المحصول».
  - ١٦ «شرح التنبيه» (في أربعة مجلدات).
    - ١٧ ـ "تهذيب الأخلاق» (في التصوف).

<sup>(</sup>۱) وهو من أهم كتب الأصول عند الشافعية، وله شروح كثيرة، منها القهاية الشول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي، للإسنوي جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن (ت ۷۷۲ هـ) وهو مطبوع في القاهرة عام (١٤٤٣ هـ) ويقع في (٤) أجزاء بإدارة جمعية نشر الكتب العربية، ومنها المعواج المعهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي، تأليف شمس الدين الجزري، محمد بن يوسف (ت ۷۱۱ هـ)، وهو مطبوع أيضاً ويقع في جزءين بتحقيق د/ شعبان محمد إسماعيل، مطبعة الحسين الإسلامية الطبعة الأولى عام (١٤١٣ هـ/ ١٩٩٣م)، ومنها شرح البدخشي المناهج العقول، للإمام محمد بن الحسن البدخشي وهو مطبوع في ثلاثة أجزاء في القاهرة وطبع بدار الكتب العلمية ـ بيروت في طبعته الأولى عام (١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٤م) وبأسفله النهاية الشول، للإسنوي.

#### وفاته:

وتوفي بمدينة تبريز.

قال السُّبْكِي والإِسْنَوِي: سنة (٦٩١ هـ) إحدى وتسعين وستمائة.

وقال ابن كثير وغيره: سنة (٦٨٥ هـ) خمس وثمانين وستمائة.

# ثانياً: التعريف بأنوار التنزيل وطريقة مُؤَلِّفه فيه

تفسير العلامة البيضاوي، تفسير متوسط الحجم، جمع فيه صاحبه بين التفسير والتأويل، على مقتضى قواعد اللغة العربية، وقرر فيه الأدلة على أصول أهل السنة.

\* وقد اختصر البيضاوي تفسيره من «الكشاف» للزمخشري.

ولكنه ترك ما فيه من اعتزالات، وإن كان أحياناً يذهب إلى ما ذهب إليه صاحب «الكشاف».

. ومن ذلك أنه عندما فسر قوله تعالى في الآية (٢٧٥) من سورة البقرة: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُونَ الْرِيَوْا لَا يَقُومُونَ الْمِيْوَا لَا يَقُومُونَ الْمِيْوَا اللَّهِ الْمَيْعَ وَحَرَّمَ الْمِيْوَا اللَّهِ الْمَيْعَ وَحَرَّمَ الْمِيْوَا اللَّهَ الْمَيْعَ وَحَرَّمَ الْمَيْوَا اللَّهَ الْمَيْعَ وَحَرَّمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ اللَّهُ مَا سَلَفَ وَأَشُرُهُ ۚ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

ولا شك أن هذا موافق لما ذهب إليه الزمخشري من أن الجن لا تَسَلُّطَ لها على الإنسان إلا بالوسوسة والإغواء.

كما أننا نجد البيضاوي قد وقع فيما وقع فيه صاحب «الكشاف»، من ذِكْرِهِ في نهاية كل سورة حديثاً في فضلها وما لقارئها من الثواب والأجر عند الله، وقد عرفنا قيمة هذه الأحاديث، وقلنا إنها موضوعة باتفاق أهل الحديث، ولست أعرف كيف اغتربها البيضاوي فرواها وتابع الزمخشري في ذكرها عند آخر تفسيره لكل سورة، مع ما له من مكانة علمية، وسيأتي اعتذار بعض الناس عنه في ذلك، وإن كان اعتذاراً ضعيفاً، لا يكفي لتبرير هذا العمل الذي لا يليق بعالم كالبيضاوي له قيمته ومكانته.

\* استمد البيضاوي تفسيره من التفسير الكبير المسمى "بمفاتيح الغيبب" للفخر الراذي، ومن تفسير الراخب الأصفهاني.

وضم لذلك بعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين.

كما أنه أعمل فيه عقله، فضمنه نكتاً بارعةً، ولطائف رائعة، واستنباطات دقيقة، كل هذا في أسلوب رائع موجز، وعبارة تدق أحياناً وتخفى إلا على ذي بصيرة ثاقبة، وفطنة نيرة.

- \* وهو يهتم أحياناً بذكر القراءات، ولكنه لا يلتزم المتواتر منها فيذكر الشاذ.
  - \* كما أنه يعرض للصناعة النحوية.

ولكن بدون توسع واستفاضة.

\* كما أنه يتعرض عند آيات الأحكام لبعض المسائل الفقيهة بدون توسع منه في ذلك:

وإن كان يظهر لنا أنه يميل غالبًا لتأييد مذهبه وترويجه، فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى في الآية (٢٢٨) من سورة البقرة ﴿وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَثَرَبَّقَهُ ﴾ إِنْفُسِهِنَّ ثَلَتَلَةً قُرُّوَءً ﴾ يقول ما نصه: وقروء جمع قرء، وهو يُطْلَقُ للحيض

<sup>(</sup>١) اقتبسنا هذا من كلام الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه «التفسير والمفسرون» (٢٩٦/١) وما بعدها.

كقوله عليه الصلاة والسلام: دعي الصلاة أيام أقرائك، وللطهر الفاصل بين الحيضتين، كقول الأعشى:

مسورثسة مسالاً وفسي السحسي رفعسة لسما ضاع فسيسهدا مسن قسروء نسائدكاً

وأصله الانتقال من الطهر إلى الحيض، وهو المراد في الآية؛ لأنه الدال على براءة الرحم لا الحيض كما قاله الحنفية، لقوله تعالى: ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِمِدَّتِهِنَ ﴾ [الطلاف: ١] أي وقت عدتهن، والطلاق المشروع لا يكون في الحيض.

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، فلا يقاوم ما رواه الشيخان في قصة ابن عمر: مُرْهُ فليراجِعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء. الخ.

#### \* كذلك نجد البيضاوي كثيراً ما يقرر مذهب أهل السنة:

عندما يعرض لتفسير آية لها صلة بنقطة من نقط النزاع بينهم وبين مذهب المعتزلة.

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى في الآيتين (٣،٢) من سورة البقرة ﴿. . هُـدُى لِلْمُنَّقِينَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمُ يُفِقُونَ ۞ نراه يعرض لبيان معنى الإيمان والنفاق عند أهل السنة والمعتزلة والخوارج، بتوسع ظاهر، وترجيح منه لمذهب أهل السنة.

ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى في أول سورة البقرة أيضاً: ﴿...وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُفِقُوكَ ﴾ البقرة: ١٣ نراه يتعرض للخلاف الذي بين أهل السنة والمعتزلة فيما يطلق عليه اسم الرزق، ويذكر وجهة نظر كل فريق؛ مع ترجيحه لمذهب أهل السنة.

#### \* والبيضاوي رحمه الله مُقِلُّ جداً من ذكر الروايات الإسرائيلية:

وهو يصدر الرواية بقوله: رُوِيَ أَوْ قَيْلٍ، إشْعَاراً منه بضعفها.

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى في الآية: (٢٢) من سورة النمل ﴿فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يَعِيدُ فِي اللّهِ تَعَلَى بِهِ وَيَعِثْتُكَ مِن سَيَإٍ بِنَوْ يَقِينٍ ﴿ النمل: ٢٢] يقول بعد فراغه من تفسيرها: رُوِيَ أنه عليه السلام لما أَتَمَّ بناء بيت المقدس تجهز للحج. النج القصة التي يقف البيضاوي بعد روايتها موقف المجوز لها. غير القاطع بصحتها، حيث يقول ما نصه «ولعل في عجائب قدرة لله وما خص به خاصة عباده أشياء أعظم من ذلك، يستكبرها من يعرفها، ويستنكرها من ينكرها».

\* ثم إن البيضاوي إذا عرض للآيات الكونية، فإنه لا يتركها بدون أن يخوض في مباحث الكون والطبيعة ولعل هذه الظاهرة سرت إليه من طريق «التفسير الكبير» للفخر الرازي، الذي استمد منه كما قلنا

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ فَٱلْبَعَلُم. . شِهَاتُ ثَاقِبٌ ﴾ [الصانات: ١٠] نراه يعرض لحقيقة الشهاب فيقول: الشهاب ما يرى كأن كوكباً انقض. ثم يرد على من يخالف ذلك فيقول: وما قيل إنه بخار يصعد إلى الأثير فيشتعل فتخمين، إن صح لم يناف ذلك. . » إلى آخر كلامه في هذا الموضوع.

قال البيضاوي نفسه في مقدمة انفسيره، هذا بعد الديباجة ما نصه:

«... ولطالما أَحَدُّثُ نفسي بأن أصنف في هذا الفن ـ يعني التفسير ـ كتاباً يحتوي على صفوة ما بلغني من عظماء الصحابة، وعلماء التابعين ومن دونهم من السَّلَفِ الصالحين، وينطوي على نكات بارعة، ولطائف رائعة، استنبطتها أنا ومن قبلي من أفاضل المتأخرين، وأماثل المحققين، ويعرب عن وجوه القراءات المشهورة المعزية إلى الأئمة الثمانية المشهورين، والشواذ المروية عن القراء المعتبرين، إلا أن قصور بضاعتي يثبطني عن الإقدام، ويمنعني عن الانتصاب في هذا المقام، حتى سنح لي بعد الاستخارة ما صمم به عزمي على

الشروع فيما أردته، والإتيان بما قصدته، ناوياً أنْ أسميه «بأنوار التنزيل وأسرار التأويل...»(``.

ويقول في آخر الكتاب (٢) ما نصه: «وقد اتفق إتمام تعليق سواد هذا الكتاب المنطوي على فوائد ذوي الألباب، المُشْتَمِل على خلاصة أقوال أكابر الأئمة، وصفوة آراء أعلام الأمة، في تفسير القرآن وتحقيق معانيه، والكشف عن عويصات ألفاظه ومعجزات مبانيه، مع الإيجاز الخالي عن الإخلال، والتلخيص العاري عن الإضلال، المرسوم «بأنوار التنزيل وأسرار التأويل...».

وكأني به في هذه الجملة الأخيرة، يشير إلى أنه اختصر من تفسير «الكشاف» ولخص منه، ضمن ما اختصره ولخصه من كتب التفسير الأخرى، غير أنه ترك ما فيه من نزعات الضلال، وشطحات الاعتزال.

#### تقريظ هذا التفسير:

#### ١ ـ قول الإمام السيوطي في هذا التفسير:

ويقول الجلال السيوطي ـ رحمه الله ـ في حاشيته على هذا التفسير المسماة بـ «نواهد الأبكار وشوارد الأفكار» ما نصه:

"وإن القاضي ناصر الدين البيضاوي لَخْصَ هذا الكتاب فأجاد، وأتى بكل مستجاد، وماز فيه أماكن الاعتزال، وطرح موضع الدسائس وأزال، وحرر مهمات، واستدرك تتمات، فظهر كأنه سبيكة نضار، واشتهر اشتهار الشمس في رائعة النهار، وعكف عليه العاكفون، ولهج بذكر محاسنه الواصفون، وذاق طعم دقائقه العارفون، فأكَبَّ عليه العلماء تدريساً ومطالعة، وبادروا إلى تلقيه بالقبول رغبة فيه ومسارعة (٢٠).

#### ٢ - ويقول صاحب اكشف الظنون ا(٤) ما نصه:

وتفسيره هذا \_ يريد تفسير البيضاوي \_ كتاب عظيم الشأن، غني عن البيان، لخص فيه من «الكشاف» ما يتعلق بالإعراب والمعاني والبيان، ومن «التفسير الكبير» ما يتعلق بالحكمة والكلام، ومن «تفسير الراغب» ما يتعلق بالاشتقاق وغوامض الحقائق ولطائف الإشارات.

وضم إليه ما روى زناد فكره من الوجوه المعقولة، فجلا رين الشك عن السريرة، وزاد في العلم بسطة وبصيرة، كما قال مولانا المنشى:

ولكونه متبحراً جال في ميدان فرساون الكلام، فأظهر مهارته في العلوم حسبما يليق بالمقام. كشف القناع تارة عن وجوه محاسن الإشارة، وملح الاستعارة، وهتك الأستار أخرى عن أسرار المعقولات بيد الحكمة ولسانها، وترجمان المناطقة وميزانها، فحل ما أشكل على الأنام، وذلًل لهم صعاب المرام، وأورد في المباحث الدقيقة ما يؤمن به عن الشبه المضلة وأوضح لهم مناهج الأدلة.

والذي ذكره من وجوه التفسير ثانياً أو ثالثاً أو رابعاً بلفظ قيل، فهو ضعيف ضعف المرجوح أو ضعف المردود.

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة الجزء الأول.

<sup>(</sup>٢) من الجزء الخامس.

<sup>(</sup>٣) المدخل المنير؛ للشيخ مخلوف الصفحة (٤١).

<sup>(</sup>٤) اكشف الطنون، لحاجى خليفة الصفحة (١٨٧).

وأما الوجه الذي تفرد فيه، وظن بعضهم أنه مما لا ينبغي أن يكون من الوجوه التفسيرية السنية، كقوله: وحَمْلُ الملائكة العَرْشُ وحفيفهم حوله مجاز عن حفظهم وتدبيرهم له (١)، ونحوه، فهو ظن من لعله يقصر فهمه عن تصور مبانيه، ولا يبلغ علمه إلى الإحاطة بما فيه، فمن اعترض بمثله على كلامه كأنه ينصب الحبالة للعنقاء، ويروم أن يقنص نسر السماء؛ لأنه مالك زمام العلوم الدينية، والفنون اليقينية، على مذهب أهل السنة والجماعة.

وقد اعترفوا له قاطبة بالفضل المطلق، وسلموا إليه قصب السبق، فكان تفسيره يحتوي فنوناً من العلم وعرة المسالك، وأنواعاً من القواعد المختلفة الطرائق، وقل مَنْ برز في فن إلا وصده عن سواه وشغله، والمرء عَدُوّ لما جهله، فلا يصل إلى مرامه إلا من نظر إليه بعين فكره، وأغمى عَيْن هواه، واستعبد نفسه في طاعة مولاه، حتى يسلم من الغلط والزلل، ويقتدر على رد السفسطة والجدل.

وأما أكثر الأحاديث التي أوردها في أواخر السور، فإنه لكونه ممن صفت مرآة قلبه، وتعرض لنفحات رَبّه، تسامح فيه، وأعرض عن أسباب التجريح والتعديل، ونحا نحو الترغيب والتأويل، عالماً بأنها مما فاه صاحبه بزور، ودلى بغرور.

ثم إن هذا الكتاب رُزِقَ مِنْ عِنْدِ الله سبحانه وتعالى بحسن القبول عند جمهور الأفاضل والفحول، فعكفوا عليه بالدرس والتحشية، فمنهم من علق تعليقه على سورة منه، ومنهم من حشى تحشية تامة، ومنهم من كتب على بعض مواضع منه"(۲) انتهى.

وأشهر هذه الحواشي وأكثرها تداولاً ونفعاً: «حاشية قاضي زاده»، و«حاشية الشهاب الخفاجي»، و«حاشية القونوي».

وجملة القول، فالكتاب من أمهات كتب التفسير، التي لا يَسْتَغْنِي عنها من يريد أن يفهم كلام الله تعالى.

<sup>(</sup>١)؛ انظر تفسير البيضاوي عند قوله تعالى في الآية (٧) من سورة غافر ﴿ اَلَّذِينَ يَجْلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَتُم يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّيمٌ ٠٠٠ ﴾ الآية؛

<sup>(</sup>٢) اكشف الظنونة: لحاجي خليفة (١/ ١٨٧ ـ ١٨٨).

# الحواشي والتعليقات المكتوبة على تفسير البيضاوي

وهي كثيرة جداً، وصل بها صاحب «كشف الظنون» إلى نحو خمسين، منها ما يقع في مجلدات، ومنها دون ذلك، وهي تعكس أهمية هذا التفسير، ومنها:

 ١ حاشية العالم الفاضل محيي الدين محمد بن الشيخ مصلح الدين مصطفى القوجوي المتوفى سنة إحدى وخمسين وتسعماتة (ت٩٥١ هـ).

وهي أعظم الحواشي فائدة وأكثرها نفعاً وأسهلها عبارة، كتبها أولاً على سبيل الإيضاح والبيان للمبتدى، في ثماني مجلدات، ثم استأنفها ثانياً بنوع تصرف فيه وزيادة عليه، فانتشر هاتان النسختان وتلاعب بهما أيدي النساخ حتى كاد أن لا يفرق بينهما. ولبعض الفضول منتخب تلك الحاشية، ولا يخفى أنها من أعزّ الحواشي وأكثرها قيمة واعتباراً وذلك لبركة زهده وصلاحه.

٢ - حاشية العالم مصلح الدين مصطفى بن إبراهيم المشهور بابن التمجيد (ت نمو ٨٨٠ هـ).

معلم السلطان محمد خان الفاتح وهي مفيدة جامعة أيضاً لخصها من حواشي «الكشاف» في ثلاث مجلدات.

 $^{(7)}$  المتوفى سئة ست وعشرين وتسعمائة  $^{(7)}$  المتوفى سئة ست وعشرين وتسعمائة  $^{(7)}$   $^{(7)}$  هـ).

وهي في مجلد سماها «فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل»، أولها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، نبه فيها على الأحاديث الموضوعة التي في أواخر السور.

٤ - حاشية الشيخ جلال الدين عبد الرحمٰن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمائة
 (ت ٩١١ هـ).

وهي في مجلد أيضاً سماه النواهد الأبكار وشوارد الأفكار».

حاشية الفاضل أبي الفضل القرشي الصديقي الخطيب المشهور بالكازروني المتوفى في حدود سنة أربعين وتسعمائة (٩٤٥ هـ).

وهي حاشية لطيفة في مجلد، أورد فيها من الدقائق والحقائق ما لا يُحصى، أولها الحمد لله الذي أنزل آيات بينات محكمة.

حاشية شمس الدين محمد بن يوسف الكرماني المتوفى سنة ست وثمانين وسبعمائة (٧٨٦ هـ).
 في مجلد أيضاً أولها الحمد لله الذي وفقنا للخوض.

٧ ـ حاشية العالم الفاضل محمد بن جمال الدين بن رمضان الشرواني (ت ١٠٦٣ هـ).

في مجلدين أولها: قال الفقير بعد حمد الله العليم العلام.

<sup>(</sup>١) انظر اكشف الظنون؛ لحاجي خليفة الصفحات (١٨٨ ـ ١٩٣).

 <sup>(</sup>٢) ذكر الشعراني في «المثن» أن القاضي زكريا عَلَقَهُ إملاءً بعد أنْ كُفّ بَصَرُهُ لما قرأ عليه، قال: وغالبها بخطي وخط ولده جمال الدين، انتهى منه.

- ٨ ـ حاشية الشيخ الفاضل صبغة الله بن إبراهيم الحيدري شيخ مشايخ بغداد في عصره (ت ١١٨٧ هـ).
   وهي كُبْرَى وصُغْرَى، جمع من ثماني عشرة حاشية.
- ٩ ـ وحاشية صبغة الله بن روح الله بن جمال الله البَرْوَجِي الحسيني النقشبندي الفقيه المتصوّف (ت المعموة) وسمّاها «إراءة الدقائق».
- ١٠ حاشية الشيخ الفاضل جمال الدين إسحاق القراماني المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة (ت ٩٣٣ هـ) وهي حاشية مفيدة جامعة.
  - ١١ ـ حاشية العالم المشهور بروشني الأيديني.
- ١٢ ـ حاشية الشيخ محمود بن الحسين الأفضلي الحاذقي الشهير بالصادقي الكيلاني المتوفئ في حدود سنة سبعين وتسعمائة (ت ٩٧٠ هـ).
- وهي من سورة الأعراف إلى آخر القرآن سماها «هداية الرواة إلى الفاروق المداوي للعجز عن تفسير البيضاوي» وفرغ من تحريرها سنة ثلاث وخمسين تسعمائة.
  - ١٣ \_ حاشية الشيخ بابا نعمة الله بن محمد النخجواني المتوفى في حدود سنة تسعمائة (ت ٩٠٠ هـ).
- 12 \_ حاشية العالم مصطفى بن شعبان الشهير بالسروري المتوفى سنة تسع وستين وتسعمائة (ت ٩٦٩

وهي كُبريْ وصُغْرى، أول الكبرى الحمد لله الذي جعلني كشاف القرآن، ذكر العاشق في ذيل الشقائق أنه كان يكتب كل ما يخطر بالبال في بادي النظر والمطالعة ولا ينظر إليه بعد ذلك.

- ١٥ ـ وحاشية المولى الشهير بمنا وهوض المتوفى سنة أربع وتسعين وتسعمائة (ت ٩٩٤ هـ).
  - وهو في نحو ثلاثين مجلداً.
- ١٦ ـ وحاشية الشيخ أبي بكر بن أحمد بن الصائغ الحنبلي المتوفى سنة أربع عشرة وسبعمائة (ت ٧١٤).

وسماه «الحسام الماضي في إيضاح غريب القاضي، شرح فيه غريبه، وضم إليه فوائد كثيرة.

### وأما التعليقات والحواشي الغير التامة فكثيرة جداً:

فنذكر منها ما وصل إلينا خبره، ونقدم الأشهر فالأشهر فمنها:

۱۷ ـ حاشية المولى المحقق محمد بن فرامرز الشهير بملا خسرو المتوفى سنة خمس وثمانين وثمانمائة
 (ت ۸۸٥) هـ.

وهي من أحسن التعليقات عليه بل أرجحها إلى قوله سبحانه وتعالى: ﴿سيقول السفهاء﴾ وذيلها إلى تمام سورة البقرة لمحمد بن عبد الملك البغدادي (الحنفي المتوفى بدمشق سنة ١٠١٦ ذكره «خلاصة الأثر») الله سنة اثنتى عشرة وألف، أوله الحمد لله هادي المتقين.

١٨ \_ وحاشية العالم الفاضل نور الدين حمزة «بن محمود» القراماني المتوفى سنة إحدى وسبعين وثمانمائة (ت ٨٧١ هـ).

وهي على الزهراوين سماها «تقشير التفسير».

١٩ ـ وتعليقة سنان الدين يوسف البردعي الشهير بعجم سنان المحشى لشرح الفرائض.

كتبها إلى قوله سبحانه وتعالى: ﴿وما كادوا يفعلون﴾ وهي كالخسروية حجماً عبر فيها عن ملا حمزة بالأستاذ الأوسط وعن ملا خسرو بالأستاذ الأخير، أوله الحمد لله الذي نور قلوبنا.

٢٠ ـ وحاشية الفاضل المحقق عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عربشاه الإسفرايني المتوفى سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة (ت ٩٤٣هـ).

وهي مشحونة بالتصرفات اللائقة والتحقيقات الفائقة من أول القرآن إلى آخر الأعراف ومن أول سورة النبأ إلى آخر القرآن، أهداها إلى السلطان سليمان خان أوله: الحمد لله الذي عم بارفاد إرشاد الفرقان.

٢١ ـ وحاشية المولى العلامة سعد الله بن عيسى الشهير بسعدي أفتدي المتوفى سنة خمس وأربعين
 وتسعمائة (ت ٩٤٥ هـ).

وهي من أول سورة هود إلى آخر القرآن.

وأما التي وقعت على الأوائل فجمعها ولده پير محمد من الهوامش فألحقها إلى ما علقه، وفيها تحقيقات لطيفة ومباحث شريفة لخصها من حواشي «الكشاف» وضم إليها ما عنده من تصرفاته المسلمة فوقع اعتماد المدرسين عليها ورجوعهم عند البحث والمذاكرة إليها، وقد علقوا عليها رسائل لا تُحصى.

٣٢ ـ وحاشية الفاضل سنان الدين يوسف بن حسام المتوفي سنة ست وثمانين وتسعمائة (ت ٩٨٦ هـ).

وهي أيضاً حاشية مقبولة من أول الأنعام إلى آخر الكهف، وعلق على سورة الملك والمدثر والقمر وألحقها وأهداها إلى السلطان السليم خان الثاني.

٢٣ ـ وحاشية المولى محمد بن حبد الوهاب الشهير بعبد الكريم زاده المتوفى سنة خمس وسبعين
 وتسعمائة (ت ٩٧٥ هـ).

وهي من أول القرآن إلى سورة طه ولم تنتشر.

Y 2 - وتعليقة المولى مصطفى بن محمد الشهير ببستان أفندي المتوفى سنة سبع وسبعين وتسعمائة (ت ٩٧٧ هـ).

وهي على سورة الأنعام خاصة.

٢٥ ـ وتعليقة محمد بن مصطفى بن الحاج حسن المتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمائة (ت ٩١١ هـ).
 وهي أيضاً على سورة الأنعام.

٢٦ - وتعليقة العالم الفاضل مصلح الدين محمد اللاري المتوفى سنة سبع وسبعين وتسعمائة (ت ٩٧٧).

وهي إلى آخر الزهراوين مشحونة بالمباحث الدقيقة.

٢٧ ـ وتعليقة نصر الله الرومي.

وفي «أعلام» الزركلي (٨/ ٣١): نصر الله بن محمد العجمي الخلخالي الشافعي (ت ٩٦٢ هـ) له «حاشية على أنوار التنزيل» للبيضاوي.

٢٨ ـ وتعليقة الشيخ الأديب غرس الدين الحلبي الطبيب.

٢٩ ـ وتعليقة المحقق الملا حسين (حسن) الخلخالي الحسيني (ت ١٠١٤ هـ).

من سور يُس إلى آخر القرآن، أولها: الحمد لله الذي توله العرفاء في كبرياء ذاته.

٣٠ ـ وتعليقة محيي الدين محمد الإسكليبي المتوفى سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة (ت ٩٢٢ هـ).

٣١ ـ وتعليقة محيي الدين محمد بن القاسم الشهيز بالأخوين المتوفى سنة أربع وتسعمائة (ت ٩٠٤

وهي على الزهراوين. ·

٣٢ ـ وتعليقة السيد أحمد بن عبد الله القريمي المتوفى سنة خمسين وثمانمائة (٨٥٠).

وهي إلى قريب من تمامه.

٣٣ ـ وتعليقة الفاضل محمد بن كمال الدين التاشكندي.

على سورة الأنعام أهداها إلى السلطان سليم خان.

٣٤ ـ وتعليقة المولى زكريا بن بيرام الأنقروي المتوفى سنة إحدى وألف (ت ١٠٠١ هـ).

وهي على سورة الأعراف.

٣٥ ـ وتعليقة المولى محمد بن عبد الغني المتوفي سنة ست وثلاثين وألف (ت ١٠٣٦ هـ).

إلى نصف البقرة في نحو خمسين جزءاً.

٣٦ ـ وتعليقة الفاضل محمد أمين الشهير بابن ضدر الدين الشرواني المتوفى سنة عشرين وألف (ت ١٠٢٠ هـ).

وهي إلى قوله تعالى: ﴿آلم ذلك الكتاب﴾ أورد عبارة البيضاوي تماماً بقوله وبدأ بما بدأ في الصفدي في «شرح لامية العجم» وهو قوله: الحمد لله الذي شرح صدر من تأدب.

٣٧ ـ وتعليقة المولى هداية الله العلاتي المتوفى سنة تسع وثلاثين وألف (ت ١٠٣٩ هـ).

٣٨ ـ وتعليقة الفاضل محمد الشرانشي.

وهي على جزء النبأ.

٣٩ ـ وتعليقة الفاضل محمد أمين بن محمود الشهير بأمير بادشاه البخاري الحسيني نزيل مكة المتوفى
 سنة (٩٧٢ هـ).

وهي إلى سورة الأنعام.

٤٠ ـ وتعليقة الفاضل محمد بن موسى البسنوي المتوفى سنة ست وأربعين وألف (ت ١٠٤٦ هـ).

وهي إلى آخر سورة الأنعام كتبها على طريق الإيجاز، بل على سبيل التعمية والألغاز، أولها: الحمد لله الذي فضل بفضله العالمين على الجاهلين.

٤١ ـ وتعليقة الفاضل المشهور بالعلائي ابن محبّي الشيرازي «علاء الدين علي بن محيي الدين محمد المتوفى سنة (٩٤٥) الشريف.

وهي على الزهراوين، أولها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فرغ عنها في رجب سنة خمس وأربعين وتسعمائة وسماها «مصباح التعديل في كشف أنوار التنزيل».

٤٢ ـ وتعليقة المولىٰ أحمد بن روح الله الأنصاري المتوفى سنة تسع وألف (ت ١٠٠٩ هـ).

وهي إلى آخر الأعراف.

٤٣ ـ وتعليقة محمد بن إبراهيم ابن الحنبلي الحلبي المتوفى سنة إحدى وسبعين وتسعمائة (ت ٩٧١هـ).

٤٤ ـ وصنف الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف (ت ٩٤٢ هـ) الشامي الشافعي مختصراً سماه «الإتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف».

أوله الحمد لله الهادي للصواب.

٤٥ ـ والشيخ عبد الرؤوف المُناوي خرج أحاديثه في كتاب أوله: الله أَحْمد أَنْ جَعَلَني من خدام أهل الكتاب، وسماه «الفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي».

٤٦ ـ وممن علق عليه كمال الدين محمد بن محمد بن أبي شريف القدسي المتوفى سنة ثلاث وتسعمائة
 (ت ٩٠٣ هـ).

٤٧ ـ والشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي المتوفي سنة تسع وسبعين وثمانمائة (ت ٨٧٩ هـ).

كتب إلى قوله سبحانه وتعالى ﴿فهم لا يرجعون﴾.

٤٨ ــ والعلامة السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني المتوفى سنة عشرة وثمانمائة (ت ٨١٦ هـ).

ذكره السخاوي نقلاً عن سبطه.

٤٩ ـ ومن التعليقات عليه مع الكشاف وتفسير أبي السعود تعليقة الشيخ رضي الدين محمد بن يوسف الشهير بابن أبي اللطف القدسي (المتوفى سنة ١٠٢٨).

وهي في مجلد ضحم أوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، علقها في درسه عند الصخرة إلى آخر الأنعام، فبيضها وأرسلها إلى المولى أسعد المفتي.

• ٥ ـ و «مختصر تفسير البيضاوي» لمحمد بن محمد بن عبد الرحمٰن المعروف بإمام الكاملية الشافعي القاهري المتوفى سنة أربع وسبعين وثمانمائة (ت ٨٧٤ هـ).

# أنوار التنزيل وأسرار التأويل

# بتفسير البيضاوي

تأليف الدين أبي الخير عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي الشافعي البيضاوي (ت ٦٩١ هـ)

إعداد وتقديم محمد عيد الرحمٰن المرعشلي

الجزء الأول

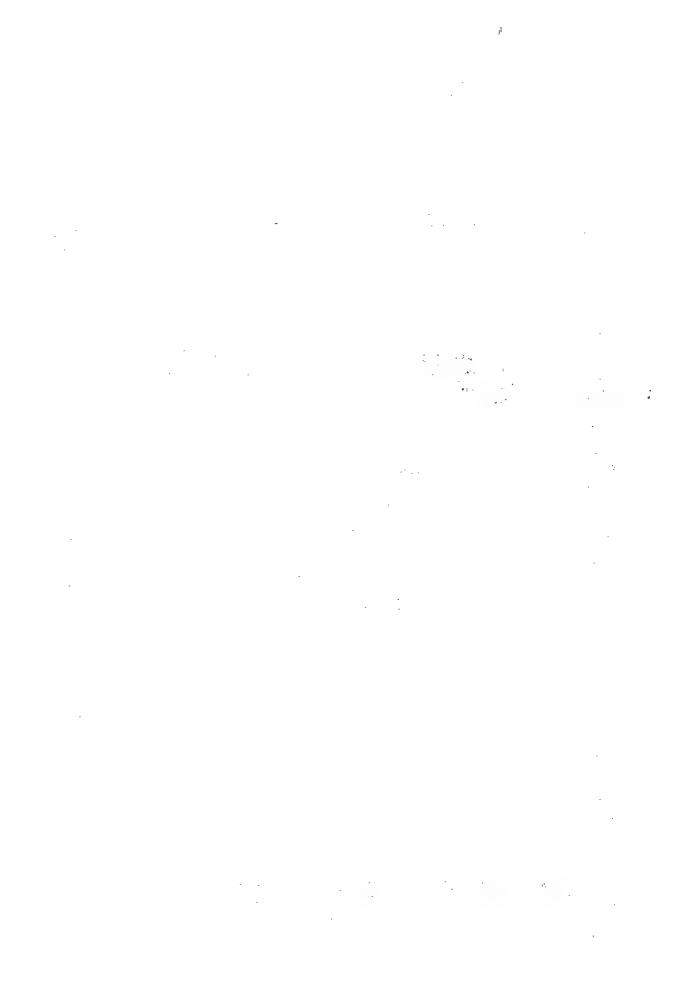

## بِسْدِ اللهِ ٱلنَّمْنِ ٱلرَّحَيْدِ

﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ المرآن كريم،

## خطبة الكتاب

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً، فتحدى بأقصر سورة من سورة مصاقع الخطباء من العرب العرباء فلم يجد به قديراً، وأفحم من تصدى لمعارضته من فصحاء عدنان وبلغاء قحطان حتى حسوا أنهم سحروا تسحيراً، ثم بين للناس ما نزل إليهم حسبما عن لهم من مصالحهم ليدبروا آياته، وليتذكر أولو الألباب تذكيراً، فكشف لهم قناع الانغلاق عن آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات هن رموز الخطاب تأويلاً وتفسيراً، وأبرز غوامض الحقائق ولطائف الدقائق، ليتجلى لهم خفايا الملك والملكوت وخبايا قدس الجبروت ليتفكروا فيها هفكيراً، ومهد لهم قواعد الأحكام وأوضاعها من نصوص الآيات وألماعها، ليذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيراً، فمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فهو في الدارين حميد وسعيد، ومن لم يرفع إليه رأسه وأطفأ نبراسه، يعش ذميماً ويصل سعيراً فيا واجب الوجود، ويا فائض الجود، ويا غاية كل مقصود، صل عليه صلاة توازي غناءه، وتجازي عناءه، وعلى من أعانه وقرر تبيانه تقريراً، وأفض علينا من بركاتهم واسلك بنا مسالك كراماتهم، وسلم عليهم وعلينا تسليماً كثيراً.

وبعد، فإن أعظم العلوم مقداراً وأرفعها شرفاً ومناراً، علم التفسير الذي هو رئيس العلوم الدينية ورأسها، ومبنى قواعد الشرع وأساسها، لا يليق لتعاطيه والتصدي للتكلم فيه إلا من برع في العلوم الدينية كلها أصولها وفروعها، وفاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها.

ولطالما أحدث نفسي بأن أصنف في هذا الفن كتاباً يحتوي على صفوة مما بلغني من عظماء الصحابة، وعلماء التابعين، ومن دونهم من السلف الصالحين، وينطوي على نكت بارعة، ولطائف رائعة، استنبطتها أنا ومن قبلي من أفاضل المتأخرين، وأماثل المحققين، ويعرب عن وجوه القراءات المشهورة المعزوة إلى الأئمة الثمانية المشهورين، والشواذ المروية عن القراء المعتبرين.

إلا أن قصور بضاعتي يثبطني عن الإقدام، ويمنعني عن الانتصاب في هذا المقام حتى سنح لي بعد الاستخارة ما صمم به عزمي على الشروع فيما أردته، والإتيان بما قصدته، ناوياً أن أسميه بعد أن أتممه «بأنوار التنزيل وأسرار التأويل».

فها أنا الآن أشرع ويحسن توفيقه، أقول وهو الموفق لكل خير ومعطي كل مسؤول.

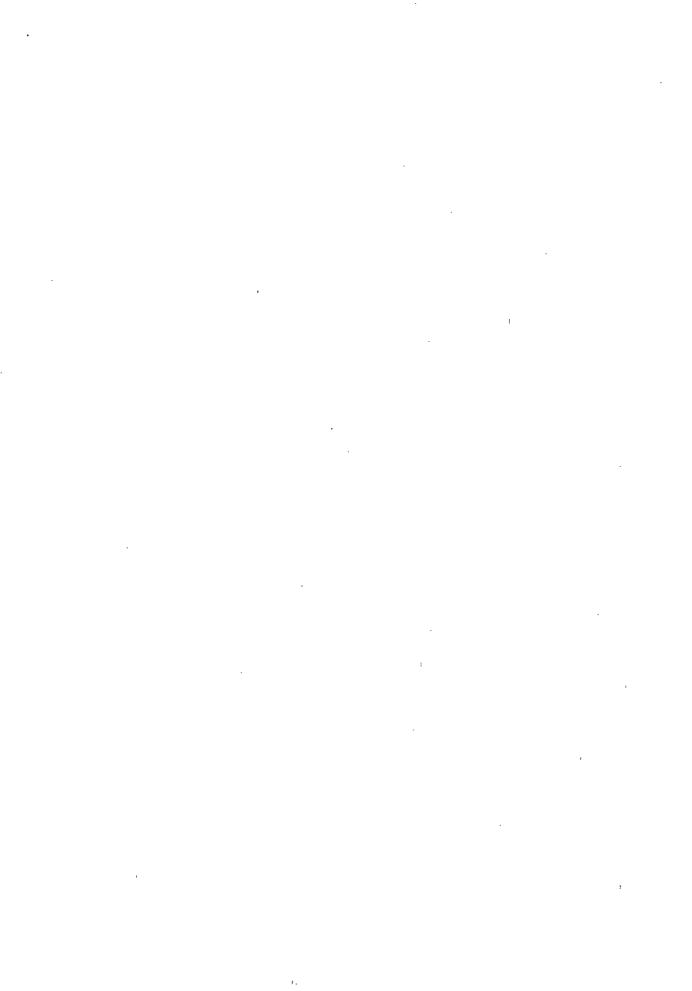



#### مكية وأيها سبع أيات

### بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّحْلِ ٱلزَّحِيهِ يَرْ

وتسمى أم القرآن، لأنها مفتتحة ومبدؤه فكأنها أصله ومنشؤه، ولذلك تسمى أساساً. أو لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على الله سبحانه وتعالى، والتعبد بأمره ونهيه وبيان وعده ووعيده. أو على جملة معانيه من الحكم النظرية، والأحكام العملية التي هي سلوك الطريق المستقيم والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل الأشقياء. وسورة الكنز والوافية والكافية لذلك. وسورة الحمد والشكر والدعاء. وتعليم المسألة لاشتمالها عليها والصلاة لوجوب قراءتها أو استحبابها فيها. والشافية والشفاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «هي شفاء من كل داء». و «السبع المثاني» لأنها سبع آيات بالاتفاق، إلا أن منهم من عد التسمية دون ﴿أنعمت عليهم﴾، ومنهم من عكس، وتثنى في الصلاة، أو الإنزال إن صح أنها نزلت بمكة حين فرضت الصلاة، وبالمدينة حين حولت القبلة، وقد صح أنها مكية لقوله تعالى: ﴿ولقد آتيناك سبعاً من المثاني﴾، وهو مكي بالنص.

#### ﴿ يِنْ مِهِ الْقِلِ الْتَصِيدُ ﴿ فَا ﴾.

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم﴾ من الفاتحة، ومن كل سورة، وعليه قراءة مكة والكوفة وفقهاؤهما وابن المبارك رحمه الله تعالى والشافعي. وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها ومالك والأوزاعي، ولم ينص أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيه بشيء فظن أنها ليست من السورة عنده. وسئل محمد بن الحسن عنها فقال: ما بين الدفتين كلام الله تعالى. ولنا أحاديث كثيرة: منها ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أنه عليه الصلاة والسلام قال: «فاتحة الكتاب سبع آيات، أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم». وقول أم سلمة رضي الله عنها «قرأ رسول الله ﷺ الفاتحة وعد «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» آية ومن أجلهما اختلف في أنها آية برأسها أم بما بعدها، والإجماع على أن ما بين الدفتين كلام الله سبحانه وتعالى، والوفاق على إثباتها في المصاحف مع المبالغة في تجريد القرآن حتى لم تكتب آمين. والباء متعلقة بمحذوف تقديره: بسم الله أقرأ لأن الذي يتلوه مقروء. وكذلك يضمر كل فاعل ما يجعل التسمية مبدأ له، وذلك أولى من أن يضمر أبدأ لعدم ما يطابقه ويدل عليه. أو ابتدائي لزيادة إضمار فيه، وتقديم المعمول ههنا أوقع كما في قوله: ﴿بِسِم الله مجراها﴾ وقوله: ﴿إياك نعبد﴾ لأنه أهم وأدل على الاختصاص، وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود فإن اسمه سبحانه وتعالى مقدم على القراءة، كيف لا وقد جعل آلة لها من حيث إن الفعل لا يتم ولا يعتد به شرعاً ما لم يصدر باسمه تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر»، وقيل الباء للمصاحبة، والمعنى متبركاً باسم الله تعالى أقرأ، وهذا وما بعده إلى آخر السورة مقول على ألسنة العباد ليعلموا كيف يتبرك باسمه، ويحمد على نعمه، ويُسأل من فضله، وإنما كسرت ومن حق الحروف المفردة أن تفتح، لاختصاصها باللزوم الحرفية والجر، كما كسرت لام الأمر ولام الإضافة داخلة على المظهر للفصل بينهما وبين لام الابتداء، والاسم عند أصحابنا البصريين من الأسماء التي حذفت أعجازها لكثرة الاستعمال، وبنيت أواثلها على السكون، وأدخل عليها مبتدأ بها همزة الوصل، لأن من دأبهم أن يبتدئوا

بالمتحرك ويقفوا على الساكن. ويشهد له تصريفه على أسماء وأسامي وسمى وسميت ومجيء سمى كهدى لغة فيه قال:

# والله أسماك سمى مُ باركاً آئى رك الله به إن شاركا

والقلب بعيد غير مطرد، واشتقاقه من السمو لأنه رفعة للمسمى وشعار له. ومن السمة عند الكوفيين، وأصله وسم حذفت الواو وعوضت عنها همزة الوصل ليقل إعلاله. ورد بأن الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره في كلامهم، ومن لغاته سم وسم قال:

بِسْمِ الذي في كُلِّ سُورةٍ سِمَّةً

والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى، لأنه يتألف من أصوات متقطعة غير قارة، ويختلف باختلاف الأمم والأعصار، ويتعدد تارة ويتحد أخرى. والمسمى لا يكون كذلك، وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمى لكنه لم يشتهر بهذا المعنى وقوله تعالى: ﴿تبارك اسم ربك﴾ و ﴿سبح اسم ربك﴾ المراد به اللفظ لأنه كما يجب تنزيه ذاته سبحانه وتعالى وصفاته عن النقائص، يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن الرفث وسوء الأدب. أو الاسم فيه مقحم كما في قول الشاعر:

#### إلى الدحدول أسم اسم السسلام غليكسما

وإن أريد به الصفة، كما هو رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري، انقسم انقسام الصفة عنده: إلى ما هو نفس المسمى، وإلى ما هو غيره، وإلى ما ليس هو ولا غيره. وإنما قال بسم الله ولم يقل بالله، لأن التبرك والاستعانة بذكر اسمه. أو للفرق بين اليمين والتيمن. ولم تكتب الألف على ما هو وضع الخط لكثرة الاستعمال وطولت الباء عوضاً عنها. والله أصله إله، فحذفت الهمزة وعوض عنها الألف واللام ولذلك قيل: يا الله، بالقطع إلا أنه مختص بالمعبود بالحق. والإله في الأصل لكل معبود، ثم غلب على المعبود بالحق. واشتقاقه من أله ألهة وألؤهة وألوهية بمعنى عبد، ومنه تأله واستأله، وقيل من أله إذا تحير لأن العقول تتحير في معرفته. أو من أله إذا فرع من أمر نزل عليه، وآلهة غيره أجاره إذ العائذ يفزع إليه وهو يجيره حقيقة أو بزعمه. أو من أله إذا فرع من أمر نزل عليه، وآلهة غيره أجاره إذ العائذ يفزع إليه وهو يجيره حقيقة أو بزعمه. أو من أله الفصيل إذا ولع بأمه، إذ العباد يولعون بالتضرع إليه في الشدائد. أو من وله إذا تحير وتخبط عقله، وكان أصله ولاه فقلبت الواو همزة لاستثقال الكسرة عليها استثقال الضمة في وجوه، فقيل إله كإعاء وإشاح، ويرده المجمع على آلهة دون أولهة. وقيل أصله لاه مصدر لاه يليه ليها ولاها، إذا احتجب وارتفع لأنه سبحانه وتعالى محجوب عن إدراك الأبصار، ومرتفع على كل شيء وعما لا يليق به ويشهد له قول الشاعر:

# كسج لمد في أسبي دبساح يُسسهِ ذَهَا الاهَدة السجِسيَارُ

وقيل علم لذاته المخصوصة لأنه يوصف ولا يوصف به، ولأنه لا بد له من اسم تجري عليه صفاته ولا يصلح له مما يطلق عليه سواه، ولأنه لو كان وصفاً لم يكن قول: لا إله إلا الله، توحيداً مثل: لا إله إلا الله الرحمن، فإنه لا يمنع الشركة، والأظهر أنه وصف في أصله لكنه لما غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره وصار له كالعلم مثل: الثريا والصعق أجرى مجراه في إجراء الأوصاف عليه، وامتناع الوصف به، وعدم تطرق احتمال الشركة إليه، لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقي أو غيره غير معقول للبشر، فلا يمكن أن يدل عليه بلفظ، ولأنه لو دل على مجرد ذاته المخصوصة لما أفاد ظاهر قوله سبحانه وتعالى: ﴿وهو الله في المسموات﴾ معنى صحيحاً، ولأن معنى الاشتقاق هو كون أحد اللفظين مشاركاً للآخر في المعنى والتركيب، وهو حاصل بينه وبين الأصول المذكورة، وقيل أصله لاها بالسريانية فعرب بحذف الألف الأخيرة، وإدخال اللام عليه، وتفخيم لامه إذا انفتح ما قبله أو انضم سنة، وقيل مطلقاً، وحذف ألفه لحن تفسد به

الصلاة، ولا ينعقد به صريح اليمين، وقد جاء لضرورة الشعر:

ألاً لا بساركَ الله فسي سُمه يسل إذا ما الله بساركَ فسي السرّجسالِ

و (الرحمن الرحيم) اسمان بنيا للمبالغة من رحم، كالغضبان من غضب، والعليم من علم، والرحمة في اللغة: رقة القلب، وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان، ومنه الرَّحِم لانعطافها على ما فيها. وأسماء الله تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادي التي تكون انفعالات. و الرحمن أبلغ من الرحيم الأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في قَطَّعَ وقَطَعَ وكَبًار وكِبَار، وذلك إنما يؤخذ تارة باعتبار الكمية، وأخرى باعتبار الكيفية، فعلى الأول قيل: يا رحمن الدنيا لأنه يعم المؤمن والكافر، ورحيم الآخروية الآخرة لانه يخص المؤمن، وعلى الثاني قيل: يا رحمن الدنيا والآخرة، ورحيم الدنيا، لأن النعم الأخروية كلها جسام، وأما النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة، وإنما قدم والقياس يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى، لتهدم رحمة الدنيا، ولأنه صار كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره لأن من عداه فهو مستعيض بلطفه وإنعامه يريد به جزيل ثواب أو جميل ثناء أو مزيج رقة الجنسية أو حب المال عن القلب، ثم إنه كالواسطة في ذلك لأنه ذات النعم ووجودها، والقدرة على إيصالها، والداعية الباعثة عليه، والتمكن من الانتفاع بها، والقوى التي بها يحصل ووجودها، إلى غير ذلك من خلقه لا يقدر عليها أحد غيره. أو لأن الرحمن لما دل على جلائل النعم وأصولها ذكر الرحيم ليتناول ما خرج منها، فيكون كالتتمة والرديف له. أو للمحافظة على رؤوس الآي.

والأظهر أنه غير مصروف وإن حظر اختصاصه بالله تعالى أن يكون له مؤنث على فعلى أو فعلانة إلحاقاً له بما هو الغالب في بابه. وإنما خص التسمية بهذه الأسماء ليعلم العارف أن المستحق لأن يستعان به في مجامع الأمور، هو المعبود الحقيقي الذي هو مولى النعم كلها عاجلها وآجلها، جليلها وحقيرها، فيتوجه بشراشره إلى جناب القدس، ويتمسك بحبل التوفيق، ويشغل سره بذكره والاستعداد به عن غيره.

# ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكْمِينَ ۞﴾.

﴿الحمد ش﴾ الحمد: هو الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرها، والمدح: هو الثناء على الجميل مطلقاً. تقول حمدت زيداً على علمه وكرمه، ولا تقول حمدته على حسنه، بل مدحته. وقيل هما أخوان. والشكر: مقابلة النعمة قولاً وعملاً واعتقاداً قال:

أف ادَنْ كُمُ النُّ عُمَاءُ منى ثلاثة ﴿ يَدِي ولساني والضَّمِيرَ المُحجِّبا

فهو أعم منهما من وجه، وأخص من آخر ولما كان الحمد من شعب الشكر أشيع للنعمة، وأدل على مكانها لخفاء الاعتقاد، وما في آداب الجوارح من الاحتمال جعل رأس الشكر والعمدة فيه فقال عليه الصلاة والسلام: «الحمد رأس الشكر، وما شكر الله من لم يحمده».

والذم نقيض الحمد والكفران نقيض الشكر. ورفعه بالابتداء وخبره لله وأصله النصب وقد قرىء به، وإنما عدل عنه إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته له دون تجدده وحدوثه. وهو من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة لا تكاد تستعمل معها، والتعريف فيه للجنس ومعناه: الإشارة إلى ما يعرف كل أحد أن الحمد ما هو؟ أو للاستغراق، إذ الحمد في الحقيقة كله له، إذ ما من خير إلا وهو موليه بوسط أو بغير وسط كما قال تعالى: ﴿وما بكم من نعمة فمن الله﴾ وفيه إشعار بأنه تعالى حي قادر مريد عالم. إذ الحمد لا يستحقه إلا من كان هذا شأنه. وقرىء الحمد لله بإتباع الدال اللام وبالعكس تنزيلاً لهما من حيث إنهما يستعملان معا من كامة واحدة.

﴿ وَصِفُ بِه للمبالغة كالصوم والعدل. وقيل: هو نعت من رَبّه يربه فهو رب، كقولك نم ينم فهو نم، ثم سمي به المالك لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه. ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيداً كقوله: ﴿ ارْجِعْ إلى رَبّك ﴾ والعالم به المالك لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه. ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيداً كقوله: ﴿ ارْجِعْ إلى رَبّك ﴾ والعالم اسم لما يعلم به، كالمخاتم والقالب، غلب فيما يعلم به الصانع تعالى، وهو كل ما سواه من الجواهر والأعراض، فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته تدل على وجوده، وإنما جمعه ليشمل ما تحته من الأجناس المختلفة، وغلب العقلاء منهم فجمعه بالياء والنون كسائر أوصافهم. وقيل: اسم وضع لذوي العلم من الملائكة والثقلين، وتناوله لغيرهم على سبيل الاستتباع. وقيل: عني به الناس ههنا فإن كل واحد منهم عالم من حيث أنه يشتمل على نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر والأعراض يُعْلَمُ بها الصانع كما يعلم بما أبدعه في العالم الكبير، ولذلك سوى بين النظر فيهما، وقال تعالى: ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُم، أَفْلا تُبْعِرُون ﴾ . وقرىء أبدعه في العالمين ﴾ بالنصب على المدح. أو النداء. أو بالفعل الذي دل عليه الحمد، وفيه دليل على أن الممكنات كما هي مفتقرة إلى المبقي حال بقائها.

# ﴿ ٱلرَّمْنَنِ ٱلرَّحِيبِ ﴾ مناك يَوْمِ ٱلدِّيبِ ۞ ٠.

﴿الرحمن الرحيم﴾ كرره للتعليل على ما سنذكره..

﴿ مالك يوم الدين ﴾ قراءة عاصم والكسائي ويعقوب ويعضده قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنفسِ شَيئًا وَالأَمْرُ يَومِئِذٍ شَهُ. وقرأ الباقون: ﴿ مَلِكِ ﴾. وهو المختار لأنه قراءة أهل الحرمين ولقوله تعالى: ﴿ لَمِنْ الملك اليَوْم؟ ﴾. ولما فيه من التعظيم، والمالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء من الملك، والملك هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين من الملك. وقرىء ملك بالتخفيف وملك بلفظ الفعل، ومالكا بالنصب على المدح أو الحال، ومالك بالرفع منوناً ومضافاً على أنه خبر مبتدأ محذوف، وملك مضافاً بالرفع والنصب. ويوم الدين يوم الجزاء ومنه «كما تدين تدان» وبيت الحماسة:

#### ولهم يَسبُّقَ سِوى السعدوا نِ دِنساهُ مَ كسمسا دَانُوا

أضاف اسم الفاعل إلى الظرف إجراء له مجرى المفعول به على الاتساع كقولهم: يا سارق الليلة أهل الدار، ومعناه، ملك الأمور يوم الدين على طريقة ﴿ونادى أصحاب الجنة﴾. أوله الملك في هذا اليوم، على وجه الاستمرار لتكون الإضافة حقيقية معدة لوقوعه صفة للمعرفة، وقيل: ﴿الدين﴾ الشريعة، وقيل: الطاعة، والمعنى يوم جزاء الدين، وتخصيص اليوم بالإضافة: إما لتعظيمه، أو لتفرده تعالى بنفوذ الأمر فيه، وإجراء هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه موجداً للعالمين رباً لهم منعماً عليهم بالنعم كلها ظاهرها وباطنها عاجلها وآجلها، مالكاً لأمورهم يوم الثواب والعقاب، للدلالة على أنه الحقيق بالحمد لا أحد أحق به منه بل لا يستحقه على الحقيقة سواه، فإن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته له، وللإشعار من طريق المفهوم على أن من لم يتصف بتلك الصفات لا يستأهل لأن يحمد فضلاً عن أن يعبد، فيكون دليلاً على ما بعده، فالوصف الأول لبيان ما هو الموجب للحمد، وهو الإيجاد والتربية. والثاني والثالث للدلالة على أنه متفضل فالوصف الأول لبيان ما هو الموجب للحمد، وهو الإيجاد والتربية. والثاني والثالث للدلالة على أنه متفضل بذلك مختار فيه، ليس يصدر منه لإيجاب بالذات أو وجوب عليه قضية لسوابق الأعمال حتى يستحق به الحمد. والرابع لتحقيق الاختصاص فإنه مما لا يقبل الشركة فيه بوجه ما، وتضمين الوعد للحامدين والوعيد للمعرضين.

# ﴿إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞﴾.

﴿ إياك نعبد وإياك نستعين﴾ ثم إنه لما ذكر الحقيق بالحمد، ووصف بصفات عظام تميز بها عن سائر

الذوات وتعلق العلم بمعلوم معين خوطب بذلك، أي: يا من هذا شأنه نخصك بالعبادة والاستعانة، ليكون أدل على الاختصاص، وللترقي من البرهان إلى العيان والانتقال من الغيبة إلى الشهود، فكأن المعلوم صار عياناً والمعقول مشاهداً والغيبة حضوراً، بنى أول الكلام على ما هو مبادي حال العارف من الذكر والفكر والتأمل في أسمائه والنظر في آلائه والاستدلال بصنائعه على عظيم شأنه وباهر سلطانه، ثم قفى بما هو منتهى أمره وهو أن يخوض لجة الوصول ويصير من أهل المشاهدة فيراه عياناً ويناجيه شفاهاً.

اللهم اجعلنا من الواصلين للعين دون السامعين للأثر. ومن عادة العرب التفنن في الكلام والعدول من أسلوب إلى آخر تطرية له وتنشيطاً للسامع، فيعدل من الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى التكلم وبالعكس، كقوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي القُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم﴾ وقوله: ﴿وَالله الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ﴾ وقول امرىء القيس:

ت ط اوَلَ ل ب أ كَ ب الإِث م ب و وب ات وب ات ت ل ه ل ب الب الم

ونامَ السخسليُّ ولسم تَسرُقُسدِ كَسلَم السخسليُّ ولسم تَسرُقُسدِ كَسلَم الأَمْسدِ وَحَسبِرْتَسهُ عَسن أَبسي الأَمْسودِ

وإيا ضمير منصوب منفصل، وما يلحقه من الياء والكاف والهاء حروف زيدت لبيان التكلم والخطاب والغيبة لا محل لها من الإعراب، كالتاء في أنت والكاف في أرأيتك. وقال الخليل: إيا مضاف إليها، واحتج بما حكاه عن بعض العرب إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب، وهو شاذ لا يعتمد عليه، وقيل: هي الضمائر، وإيا عمدة فإنها لما فصلت عن العوامل تعذر النطق بها مفردة فضم إليها إيا لتستقل به، وقيل: الضمير هو المجموع، وقرىء ﴿أياك﴾ بفتح الهمزة و «هياك» بقلبها هاء.

والعبادة: أقصى غاية الخضوع والتذلل ومنه طريق معبَّد أي مذلل، وثوب ذو عبدة إذا كان في غاية الصفاقة، ولذلك لا تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى.

والاستعانة: طلب المعونة وهي: إما ضرورية، أو غير ضرورية. والضرورية ما لا يتأتى الفعل دونه كاقتدار الفاعل وتصوره وحصول آلة ومادة يفعل بها فيها وعند استجماعها يوصف الرجل بالاستطاعة ويصح أن يكلف بالفعل. وغير الضرورية تحصيل ما يتيسر به الفعل ويسهل كالراحلة في السفر للقادر على المشي، أو يقرب الفاعل إلى الفعل ويحثه عليه، وهذا القسم لا يتوقف عليه صحة التكليف والمراد طلب المعونة في يقرب الفاعل إلى الفعل ويحثه عليه، وهذا القسم المستكن في الفعلين للقارىء ومن معه من الحفظة، وحاضري صلاة الجماعة. أو له ولسائر الموحدين. أدرج عبادته في تضاعيف عبادتهم وخلط حاجته بحاجتهم لعلها تقبل ببركتها ويجاب إليها ولهذا شرعت الجماعة وقدم المفعول للتعظيم والاهتمام به والدلالة على الحصر ولذلك على البن عباس رضي الله عنهما (معناه نعبدك ولا نعبد غيرك) وتقديم ما هو مقدم في الوجود والتنبيه على أن العابد ينبغي أن يكون نظره إلى المعبود أولاً وبالذات، ومنه إلى العبادة لا من حيث إنها عبادة صدرت عنه بل من حيث إنها نسبة شريفة إليه ووصلة سنية بينه وبين الحق، فإن العارف إنما يحق وصوله إذا استغرق في ملاحظة جناب القدس وغاب عما عداه، حتى إنه لا يلاحظ نفسه ولا حالا من أحوالها إلا من حيث إنها ملاحظة بنه، ولذلك فضل ما حكى الله عن حبيبه حين قال: ﴿لا تحزن إنَّ الله مَعنا﴾. على ما حكاه عن كليمه حين قال: ﴿لا تعزن إنَّ الله مَعنا﴾. وكره عند عن كليمه حين قال: ﴿لا تعزن إنَّ الله مَعنا﴾. على ما البحاجة أدعى إلى حكاه عن كليمه حين قال: المستعان به لا غير، وقدمت العبادة على طلب البحاجة أدعى إلى الإجابة.

وأقول: لما نسب المتكلم العبادة إلى نفسه أو هم ذلك تبجحاً واعتداداً منه بما يصدر عنه، فعقبه بقوله:

﴿وإياك نستعين﴾ ليدل على أن العبادة أيضاً مما لا يتم ولا يستتب له إلا بمعونة منه وتوفيق، وقيل: الواو للحال والمعنى نعبدك مستعينين بك. وقرىء بكسر النون فيهما وهي لغة بني تميم فإنهم يكسرون حروف المضارعة سوى الياء إذا لم ينضم ما بعدها.

# ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلنُّسْتَقِيدَ ۞﴾.

﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ بيان للمعونة المطلوبة فكأنه قال: كيف أعينكم فقالوا ﴿ اهدنا ﴾. أو إفراد لما هو المقصود الأعظم. والهداية دلالة بلطف ولذلك تستعمل في الخير وقوله تعالى: ﴿ فَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴾ وارد على التهكم. ومنه الهداية وهوادي الوحش لمقدماتها، والفعل منه هدى، وأصله أن يعدى باللام، أو إلى، فعومل معاملة اختار في قوله تعالى: ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ ﴾ وهداية الله تعالى تتنوع أنواعاً لا يحصيها عد كما قال تعالى: ﴿ وَإِن تَعُلُوا نِعْمَةُ الله لا تُحْصُوهَا ﴾ ولكنها تنحصر في أجناس مترتبة:

الأول: إفاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة.

الثاني: نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد وإليه أشار حيث قال: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ﴾ وقال: ﴿وَهَدَيْنَاهُ وَاللَّهُ مُودُ فَهَدَيْنَاهُم فَاسْتَحَبُّوا العَمَى على الهُدّى﴾.

الثالث: الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وإياها عنى بقوله: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا﴾ وقوله: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا﴾ وقوله: ﴿إِنَّ هَذَا القُرْآن يَهْدِي لِلتي هِيَ أَقُومِ﴾.

الرابع: أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي، أو الإلهام والمنامات الصادقة، وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء وإياه عني بقوله: ﴿أُولئِكَ الذِين هَدَى الله فبهداهُم اقْتَلهُ﴾. وقوله: ﴿والذِين جَاهدوا فينا لنَهَدينُهمْ سُبلَنا﴾. فالمطلوب إما زيادة ما منحوه من الهدى، أو الثبات عليه، أو حصول المراتب المرتبة عليه، فإذا قاله العارف بالله الواصل عنى به: أرشدنا طريق السير فيك لتمحو عنا ظلمات أحوالنا، وتميط غواشي أبداننا، لنستضيء بنور قدسك فنراك بنورك. والأمر والدعاء يتشاركان لفظاً ومعنى ويتفاوتان بالاستعلاء والتسفل، وقيل: بالرتبة.

والسراط: من سرط الطعام إذا ابتلعه فكأنه يسرط السابلة، ولذلك سمي لقما لأنه يلتقمهم. و الصراط من قلب السين صاداً ليطابق الطاء في الإطباق، وقد يشم الصاد صوت الزاي ليكون أقرب إلى المبدل منه. وقرأ ابن كثير برواية قنبل عنه، ورويس عن يعقوب بالأصل، وحمزة بالإشمام، والباقون بالصاد وهو لغة قريش، والثابت في الإمام وجمعه سُرُط ككتب وهو كالطريق في التذكير والتأنيث.

و ﴿المستقيم﴾ المستوي والمراد به طريق الحق، وقيل: هو ملة الإسلام.

# ﴿ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلطَبَّ ٱلَّينَ ۞ ﴿.

﴿ صواط الذين أنعمت عليهم ﴾ بدل من الأول بدل الكل، وهو في حكم تكرير العامل من حيث إنه المقصود بالنسبة، وفائدته التوكيد والتنصيص على أن طريق المسلمين هو المشهود عليه بالاستقامة على آكد وجه وأبلغه لأنه جعل كالتفسير والبيان له فكأنه من البين الذي لا خفاء فيه أن الطريق المستقيم ما يكون طريق المؤمنين. وقيل: ﴿ اللّٰذِين أنعمت عليهم ﴾ الأنبياء، وقيل: النبي ﷺ وأصحابه وقيل: أصحاب موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام قبل التحريف والنسخ. وقرىء: "صواط من أنعمت عليهم والإنعام: إيصال النعمة، وهي في الأصل الحالة التي يستلذها الإنسان فأطلقت لما يستلذه من النعمة وهي اللين، ونعم الله وإن كانت

لا تحصى كما قال: ﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ الله لا تُخصُوها﴾ تنحصر في جنسين: دنيوي وأخروي.

والأول قسمان: موهبي وكسبي والموهبي قسمان: روحاني كنفخ الروح فيه وإشراقه بالعقل وما يتبعه من القوى كالفهم والفكر والنطق، وجسماني كتخليق البدن والقوى الحالة فيه والهيئات العارضة له من الصحة وكمال الأعضاء والكسبي تزكية النفس عن الرذائل وتحليتها بالأخلاق السنية والملكات الفاضلة، وتزيين البدن بالهيئات المطبوعة والحلى المستحسنة وحصول الجاه والمال.

والثاني: أن يغفر له ما فرط منه ويرضى عنه ويبوئه في أعلى عليين مع الملائكة المقربين أبد الآبدين. والمراد هو القسم الأخير وما يكون وصلة إلى نيله من الآخرة فإن ما عدا ذلك يشترك فيه المؤمن والكافر.

﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ بدل من ﴿الذين﴾ على معنى أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من الغضب والضلال. أو صفة له تمبيئة أو مقيدة على معنى أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة، وهي نعمة الإيمان، وبين السلامة من الغضب والضلال وذلك إنما يصح بأحد تأويلين، إجراء الموصول مجرى النكرة إذا لم يقصد به معهود كالمحلي في قوله:

#### وكفّد أمر عسلى السلشيسم يسسبنسي

وقولهم: إني لأمر على الرجل مثلك فيكرمني. أو جعل غير معرفة بالإضافة لأنه أضيف إلى ماله ضد واحد وهو المنعم عليهم، فيتعين تعين الحركة من غير السكون.

وعن ابن كثير نصبه على الحال من الضمير المجرور والعامل أنعمت. أو بإضمار أعني. أو بالاستثناء إن فسر النعم بما يعم القبيلين، والغضب: ثوران النفس إرادة الانتقام، فإذا أسند إلى الله تعالى أريد به المنتهى والغاية على ما مر، وعليهم في محل الرفع لأنه نائب مناب الفاعل بخلاف الأول، ولا مزيدة لتأكيد ما في غير من معنى النفي، فكأنه قال: لا المغضوب عليهم ولا الضالين، ولذلك جاز أنا زيداً غير ضارب، كما جاز أنا زيداً لا ضارب، وإن امتنع أنا زيداً مثل ضارب، وقرىء "وغير الضالين" والضلال: العدول عن الطريق السوي عمداً أو خطأ، وله عرض عريض والتفاوت ما بين أدناه وأقصاه كثير.

قيل: ﴿المغضوب عليهم﴾ اليهود لقوله تعالى فيهم: ﴿مَنْ لَعنَهُ الله وغَضِبَ عليه﴾. و ﴿الضالين﴾ النصارى لقوله تعالى: ﴿قَدْ ضَلُوا مِنْ قَبْلُ وأَضَلُوا كثيراً﴾. وقد روي مرفوعاً، ويتجه أن يقال: المغضوب عليهم العصاة والضالين الجاهلون بالله، لأن المنعم عليه من وفق للجمع بين معرفة الحق لذاته والخير للعمل به، وكان المقابل له من اختل إحدى قوتيه العاقلة والعاملة. والمخل بالعمل فاسق مغضوب عليه لقوله تعالى في القاتل عمداً ﴿وَضَضِبَ الله عَلَيهِ﴾. والمخل بالعقل جاهل ضال لقوله: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ﴾. وقرىء: ولا «الضَالين» بالهمزة على لغة من جد في الهرب من التقاء الساكنين.

. آمين . اسم الفعل الذي هو استجب. وعن ابن عباس قال سألت رسول الله ﷺ عن معناه فقال: «افعل بنى على الفتح كأين لالتقاء الساكنين»، وجاء مد ألفه وقصرها قال:

ويسرخهم الله عهداً قسالَ آمِسيسنسا

وقال:

#### أميين فراد الله ما بينسا بُعددا

وليس من القرآن وفاقا، لكن يسن ختم السورة به لقوله عليه الصلاة والسلام «علمني جبريل آمين عند فراغي من قراءة الفاتحة وقال إنه كالختم على الكتاب». وفي معناه قول علي رضي الله عنه: آمين خاتم رب العالمين، ختم به دعاء عبده. يقوله الإمام ويجهر به في الجهرية لما روي عن وائل بن حجر «أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته».

وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يقوله، والمشهور عنه أنه يخفيه كما رواه عبد الله بن مغفل وأنس، والمأموم يؤمن معه لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قال الإمام «ولا الضالين» فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على الموراة والإنجيل والقرآن مثلها». قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: فاتحة الكتاب إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته».

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بينا رسول الله ﷺ جالس إذ أتاه ملك فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفاً منهما إلا أعطيته».

وعن حذيفة بن اليمان أن رسول الله على قال: «إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتماً مقضياً فيقرأ صبي من صبيانهم في الكتاب: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بذلك العذاب أربعين سنة».



#### محنية وآيها مائتاق وسبع وثمانوق آية

### بنسم ألله ألتكن الرجسير

## ﴿الَّذَ ١٠٠٠)

﴿الْمَ﴾ وسائر الألفاظ التي يتهجى بها، أسماء مسمياتها الحروف التي ركبت منها الكلم لدخولها في حد الاسم، واعتوار ما يخص به من التعريف والتنكير والجمع والتصغير ونحو ذلك عليها، وبه صرح الخليل وأبو علي. وما روي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فالمراد به غير المعنى الذي اصطلح عليه، فإن تخصيصه به عرف مجدّد بل المعنى اللغوي، ولعله سماه باسم مدلوله.

ولما كانت مسمياتها حروفاً وحداناً وهي مركبة، صدرت بها لتكون تأديتها بالمسمى أول ما يقرع السمع، واستعيرت الهمزة مكان الألف لتعذر الابتداء بها وهي ما لم تلها العوامل موقوفة خالية عن الإعراب لفقد موجبه ومقتضيه، لكنها قابلة إياه ومعرضة له إذ لم تناسب مبنى الأصل ولذلك قيل: ﴿صُّ و ﴿قُّ﴾ مجموعاً فيهما بين الساكنين ولم تعامل معاملة أين وهؤلاء. ثم إن مسمياتها لما كانت عنصر الكلام وبسائطه التي يتركب منها. افتتحت السورة بطائفة منها إيقاظاً لمن تحدى بالقرآن وتنبيهاً على أن أصل المتلو عليهم كلام منظوم مما ينظمون منه كلامهم، فلو كان من عند غير الله لما عجزوا عن آخرهم مع تظاهرهم وقوة فصاحتهم عن الإتيان بما يدانيه، وليكون أول ما يقرع الأسماع مستقلاً بنوع من الإعجاز، فإن النطق بأسماء الحروف مختص بمن خط ودرس، فأما من الأمي الذي لم يخالط الكتاب فمستبعد مستغرب خارق للعادة كالكتابة والتلاوة سيما وقد راعى في ذلك ما يعجز عنه الأديب الأريب الفائق في فنه، وهو أنه أورد في هذه الفواتح أربعة عشر اسماً هي نصف أسامي حروف المعجم، إن لم يعد فيها الألف حرفاً برأسها في تسع وعشرين سورة بعددها إذا عد فيها الألف الأصلية مشتملة على أنصاف أنواعها، فذكر من المهموسة وهي ما يضعف الاعتماد على مخرجه ويجمعها (ستشحثك خصفه) نصفها الحاء والكاف والهاء والصاد والسين والكاف، ومن البواقي المجهورة نصفها يجمعه (لن يقطع أمر). ومن الشديدة الثمانية المجموعة في (أجدت طبقك) أربعة يجمعها (أقطك). ومن البواقي الرخوة عشرة يجمعها «خمس» على نصره، ومن المطبقة التي هي الصاد والضاد والطاء والظاء نصفها، ومن البواقي المنفتحة نصفها، ومن القلقلة وهي: جروف تضطرب عند خروجها ويجمعها (قد طبج) نصفها الأقل لقلتها، ومن اللينتين الياء لأنها أقل ثقلاً، ومن المستعلية وهي: التي يتصعد الصوت بها في الحنك الأعلى، وهي سبعة القاف والصاد والطاء والخاء والغين والضاد والظاء نصفها الأقل، ومن البواقي المنخفضة نصفها، ومن حروف البدل وهي أحد عشر على ما ذكره سيبويه، واختاره ابن جني ويجمعها (أجد طويت) منها الستة الشائعة المشهورة التي يجمعها (أهطمين) وقد زاد بعضهم سبعة أخرى وهي اللام في (أصيلال) والصاد والزاي في (صراط وزراط) والفاء في (أجداف) والعين في (أعن) والثاء في (ثروغ الدلو) والباء في "باسمك» حتى صارت ثمانية عشر وقد ذكر منها تسعة الستة المذكورة

واللام والصاد والعين. ومما يدغم في مثله ولا يدغم في المقارب وهي خمسة عشر: الهمزة والهاء والعين والصاد والطاء والطاء والميم والياء والخاء والغين والضاد والفاء والظاء والشين والزاي والواو نصفها الأقل. ومما يدغم فيهما وهي الثلاثة عشر الباقية نصفها الأكثر: الحاء والقاف والكاف والراء والسين واللام والنون لما في الإدغام من الخفة والفصاحة، ومن الأربعة التي لا تدغم فيما يقاربها ويدغم فيها مقاربها وهي: الميم والزاي والسين والفاء نصفها.

ولما كانت الحروف الذلقية التي يعتمد عليها بذلق اللسان وهي ستة يجمعها (رب منفل) والحلقية التي الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزة، كثيرة الوقوع في الكلام ذكر ثلثيهما. ولما كانت أبنية المزيد لا تتجاوز عن السباعية ذكر من الزوائد العشرة التي يجمعها (اليوم تنساه) سبعة أحرف منها تنبيها على ذلك، ولو استقريت الكلم وتراكيبها وجدت الحروف المتروكة من كل جنس مكثورة بالمذكورة ثم إنه ذكرها مفردة وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، إيذاناً بأن المتحدى به مركب من كلماتهم التي أصولها كلمات مفردة، ومركبة من حرفين فصاعداً إلى الخمسة، وذكر ثلاث مفردات في ثلاث سور لأنها توجد في الأقسام الثلاثة: الاسم والفعل والحرف وأربع ثنائيات لأنها تكون في الحرف بلا حذف (كبل)، وفي الفعل بحذف ثقل الكسم والفعل والحرف من وإن ومه الثلاثة أعلى أد وفي الاسماء من وإذ وذو. وفي الأفعال قل وبع وخف. وفي الحروف من وإن ومذ على لغة من جربها. وثلاث ثلاثيات لمجيئها في الأقسام الثلاثة ني ثلاث عشرة سورة تنبيهاً على أن أصول الأبنية المستعملة ثلاثة عشر، عشرة منها للأسماء، وثلاثة للأفعال، ورباعيتين وخماسيتين تنبيهاً على أن لكل منهما المستعملة ثلاثة عشر، عشرة منها للأسماء، وثلاثة للأفعال، ورباعيتين وخماسيتين تنبيهاً على أن لكل منهما أصلاً: كجعفر وسفرجل، وملحقاً: كقردد وجحنفل، ولعلها فرقت على السور ولم تعد بأجمعها في أول الطبائة فيه.

والمعنى أن هذا المتحدى به مؤلف من جنس هذه الحروف. أو المؤلف منها، كذا وقيل: هي أسماء للسور، وعليه إطباق الأكثر، سميت بها إشعاراً بأنها كلمات معروفة التركيب فلو لم تكن وحياً من الله تعالى لم تتساقط مقدرتهم دون معارضتها، واستدل عليه بأنها لو لم تكن مفهمة كان الخطاب بها كالخطاب بالمهمل والتكلم بالزنجي مع العربي، ولم يكن القرآن بأسره بياناً وهدى. ولما أمكن التحدي به وإن كانت مفهمة، فإما أن يراد بها السور التي هي مستهلها على أنها ألقابها، أو غير ذلك. والثاني باطل لأنه؛ إما أن يكون المراد ما وضعت له في لغة العرب فظاهر أنه ليس كذلك، أو غيره وهو باطل لأن القرآن نزل على لغتهم لقوله تعالى: ﴿بلسانِ عربي مُبينِ﴾ فلا يحمل على ما ليس في لغتهم.

لا يقال: لم لا يجوز أن تكون مزيدة للتنبيه؟ والدلالة على انقطاع كلام واستثناف آخر؟ كما قاله قطرب، أو إشارة إلى كلمات هي منها اقتصرت عليها اقتصار الشاعر في قوله:

#### قسلتُ لها قسفي فسقسالتُ قَافَ

كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الألف آلاء الله، واللام لفظه، والميم ملكه. وعنه أن الروحم ون مجموعها الرحمن. وعنه أن الم معناه: أنا الله أعلم ونحو ذلك في سائر الفواتح. وعنه أن الألف من الله، واللام من جبريل، والميم من محمد أي: القرآن منزل من الله بلسان جبريل على محمد عليهما الصلاة والسلام، أو إلى مدد أقوام وآجال بحساب الجمل كما قال أبو العالية متمسكاً بما روى: «أنه عليه الصلاة والسلام لما أتاه اليهود تلا عليهم الم البقرة. فحسبوه وقالوا: كيف ندخل في دين مدته إحدى وسبعون سنة، فتبسم رسول الله عليه فقالوا: فهل غيره، فقال: المص والر والمر، فقالوا: خلطت علينا فلا ندري بأيها نأخذ، فإن تلاوته إياها بهذا الترتيب عليهم وتقريرهم على استنباطهم دليل على ذلك، وهذه الدلالة وإن لم تكن عربية لكنها لاشتهارها فيما بين الناس حتى العرب تلحقها بالمعربات كالمشكاة والسجيل

والقسطاس، أو دلالة على الحروف المبسوطة مقسماً بها لشرفها من حيث إنها بسائط أسماء الله تعالى ومادة خطابة.

هذا وإن القول بأنها أسماء السور يخرجها ما ليس في لغة العرب، لأن التسمية بثلاثة أسماء فصاعداً مستكره عندهم ويؤدي إلى اتحاد الاسم والمسمى، ويستدعي تأخر الجزء عن الكل من حيث إن الاسم متأخر عن المسمى بالرتبة، لأنا نقول: إن هذه الألفاظ لم تعهد مزيدة للتنبيه والدلالة على الانقطاع والاستئناف يلزمها وغيرها من حيث إنها فواتح السور، ولا يقتضي ذلك أن لا يكون لها معنى في حيزها ولم تستعمل للاختصار من كلمات معينة في لغتهم، أما الشعر فشاذ، وأما قول ابن عباس، فتنبيه على أن هذه الحروف منبع الأسماء ومبادىء الخطاب وتمثيل بأمثلة حسنة، ألا ترى أنه عد كل حرف من كلمات متباينة لا تفسير، وتخصيص بهذه المعاني دون غيرها إذ لا مخصص لفظاً ومعنى ولا بحساب الجمل فتلحق بالمعربات، والحديث لا دليل فيه، لجواز أنه عليه الصلاة والسلام تبسم تعجباً من جهلهم، وجعلها مقسماً بها وإن كان غير ممتنع لكنه يحوج إلى إضمار أشياء لا دليل عليها، والتسمية بثلاثة أسماء إنما تمتنع إذا ركبت وجعلت بالسما واحداً على طريقة بعلبك، فأما إذا نثرت نثر أسماء العدد فلا، وناهيك بتسوية سيبويه بين التسمية بالجملة والبيت من الشعر وطائفة من أسماء حروف المعجم، والمسمى هو مجموع السورة والاسم جزؤها فلا اتحاد، وهو مقدم من حيث ذاته مؤخر باعتبار كونه اسما، فلا دور لاختلاف الجهتين. والوجه الأول أقرب إلى التحقيق وأوفق للطائف التنزيل وأسلم من لزوم النقل ووقوع الاشتراك في الأعلام من واضع واحد فإنه يعود بالنقض على ما هو مقصود بالعلمية، وقيل: إنها أسماء القرآن ولذلك أخبر عنها بالكتاب والقرآن.

وقيل: إنها أسماء لله تعالى ويدل عليه أنَّ علياً كرم الله وجهه كان يقول: يا كهيعص، ويا حمعسق، ولعله أراد يا منزلهما.

وقيل الألف: من أقصى الحلق وهو مبدأ المخارج، واللام: من طرف اللسان وهو أوسطها، والميم: من الشفة وهو آخرها جمع بينها إيماء إلى أن العبد ينبغي أن يكون أول كلامه وأوسطه وآخره ذكر الله تعالى.

وقيل: إنه سر استأثر الله بعلمه وقد روي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة ما يقرب منه، ولعلهم أرادوا أنها أسرار بين الله تعالى ورسوله ورموز لم يقصد بها إفهام غيره إذ يبعد الخطاب بما لا يفيد. فإن جعلتها أسماء الله تعالى، أو القرآن، أو السور كان لها حظ من الإعراب إما الرفع على الابتداء، أو الخبر، أو النصب بتقدير فعل القسم على طريقة الله لأفعلن بالنصب أو غيره كما ذكر، أو الجر على إضمار حرف القسم، ويتأتى الإعراب لفظاً والحكاية فيما كانت مفردة أو موازنة لمفرد كحم فإنها كهابيل، والحكاية ليست إلا فيما عدا ذلك، وسيعود إليك ذكره مفصلاً إن شاء الله تعالى، وإن أبقيتها على معانيها فإن قدرت بالمؤلف من هذه الحروف كان في حيز الرفع بالابتداء أو الخبر على ما مر، وإن جعلتها مقسماً بها يكون كل بالمؤلف من هذه الحروف كان في حيز الرفع بالابتداء أو الخبر على ما مر، وإن جعلتها مقسماً بها يكون كل أبعاض كلمات أو أصواتاً منزلة منزلة حروف التنبيه لم يكن لها محل من الإعراب كالجمل المبتدأة والمفردات المعدودة ويوقف عليها وقف التمام إذا قدرت بحيث لا تحتاج إلى ما بعدها، وليس شيء منها آية عند غير الكوفيين. وأما عندهم ف ﴿ المّم في مواقعها، و ﴿ المّوس في و هم كه و ﴿ طسم في و طسم في و فلس فيه و فلس فيه و فلس فيه المتاب للقياس فيه .

﴿ ذَالِكَ ٱلْكِئْبُ لَا رَبُّ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَّقِينَ ۞ ﴿ .

﴿ ذلك الكتاب﴾ ذلك إشارة إلى ﴿ المَّهُ إِن أُول بالمؤلف من هذه الحروف أو فسر بالسورة أو القرآن فإنه لما تكلم به وتقضى، أو وصل من المرسل إلى المرسل إليه صار متباعداً أشير إليه بما يشار به إلى البعيد

وتذكيره، متى أريد بـ ﴿المَّمَ﴾ السورة لتذكير الكتاب فإنه خبره أو صفته الذي هو هو، أو إلى الكتاب فيكون صفته والمراد به الكتاب الموعود إنزاله بنحو قوله تعالى: ﴿إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً﴾. أو في الكتب المتقدمة. وهو مصدر سمى به المفعول للمبالغة.

وقيل فعال بمعنى المفعول كاللباس، ثم أطلق على المنظوم عبارة قبل أن يكتب لأنه مما يكتب. وأصل الكتب الجمع ومنه الكتيبة.

﴿لا ربع فيه ﴾ معناه أنه لوضوحه وسطوع برهانه بحيث لا يرتاب العاقل بعد النظر الصحيح في كونه وحياً بالغاً حد الإعجاز، لا أن أحداً لا يرتاب فيه، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وإن كُنتم في رَبِ مما نزلنا على عَبْدِنا ﴾. الآية فإنه ما أبعد عنهم الريب بل عرفهم الطريق المُريح له، وهو أن يجتهدوا في معارضة نجم من نجومه ويبذلوا فيها غاية جهدهم حتى إذا عجزوا عنها تحقق لهم أن ليس فيه مجال للشبهة ولا مدخل للرية.

وقيل: معناه لا ريب فيه للمتقين. وهدى حال من الضمير المجرور، والعامل فيه الظرف الواقع صفة للمنفي. والريب في الأصل مصدر رابني الشيء إذا حصل فيك الريبة، وهي قلق النفس واضطرابها، سمي به الشك لأنه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة. وفي الحديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإن الشك ريبة والصدق طمأنينة، ومنه ريب الزمان لنوائبه.

﴿ هدى للمتقين﴾ يهديهم إلى الحق، والهدى في الأصل مصدر كالسرى والتقى ومعناه الدلالة.

وقيل: الدلالة الموصلة إلى البغية لأنه جعل مقابل الضلالة في قوله تعالى: ﴿إنك لَعلَى هُدَى أو في ضَلالٍ مبينٍ ﴾ ولأنه لا يقال مهدي إلا لمن اهتدى إلى المطلوب. واختصاصه بالمتقين لأنهم المهتدون به والمنتفعون بنصه، وإن كانت دلالته عامة لكل ناظر من مسلم أو كافر وبهذا الاعتبار قال تعالى: ﴿هدى للناس ﴾. أو لأنه لا ينتفع بالتأمل فيه إلا من صقل العقل واستعمله في تدبر الآيات والنظر في المعجزات، وتعرف النبوات، لأنه كالغذاء الصالح لحفظ الصحة فإنه لا يجلب نفعاً ما لم تكن الصحة حاصلة، وإليه أشار بقوله تعالى: ﴿ونُنزَلُ مِنَ القرآنِ ما هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمةٌ للمؤمنينَ ولا يزيدُ الظالمين إلا خَسَارا ﴾. ولا يقدح ما فيه من المجمل والمتشابه في كونه هدى لما لم ينفك عن بيان يعين المراد منه.

والمتقي أسم فاعل من قولهم وقاه فاتقى. والوقاية: فرط الصيانة. وهو في عرف الشرع اسم لمن يقي نفسه مما يضره في الآخرة، وله ثلاث مراتب:

الأولى: التوقي من العذاب المخلد بالتبري من الشرك وعليه قوله تعالى: ﴿وَٱلرَّمُهُم كُلُّمُهُ الْتَقُوى﴾.

الثانية: التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم وهو المتعارف باسم التقوى في الشرع، وهو المعني بقوله تعالى: ﴿ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا﴾.

الثالثة: أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق ويتبتل إليه بشراشره وهو التقوى الحقيقي المطلوب بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمَنُوا اتقوا الله حق تقاته ﴾ وقد فسر قوله: ﴿ هدى للمتقين ﴾ ههنا على الأوجه الثلاثة.

واعلم أن الآية تحتمل أوجهاً من الإعراب: أن يكون ﴿المّهِ مبتداً على أنه اسم للقرآن. أو السورة. أو مقدر بالمؤلف منها، وذلك خبره وإن كان أخص من المؤلف مطلقاً، والأصل أن الأخص لا يحمل على الأعم لأن المراد به المؤلف الكامل في تأليفه البالغ أقصى درجات الفصاحة ومراتب البلاغة والكتاب صفة ذلك.

وأن يكون ﴿الْمَهُ خبر مبتدأ محذوف و﴿ذلك﴾ خبراً ثانياً. أو بدلاً و﴿الكتابِ صفته، و ﴿لا ربب﴾ في المشهورة مبني لتضمنه معنى من منصوب المحل على أنه اسم لا النافية للجنس العاملة عمل إنَّ، لأنها

نقيضتها ولازمة للأسماء لزومها. وفي قراءة أبي الشعثاء مرفوع بلا التي بمعنى ليس وفيه خبره ولم يقدم كما قدم في قوله تعالى: ﴿لا فِيها غَوْلٌ﴾ لأنه لم يقصد تخصيص نفي الريب به من بين سائر الكتب كما قصد ثمة، أو صفته وللمتقين خبره. وهدى نصب على الحال، أو الخبر محذوف كما في ﴿لا ضير﴾، فلذلك وقف على ﴿لا ريب فيه، فيه هدى، وأن يكون ذلك مبتدأ و ﴿الكتاب﴾ خبره على معنى: أنه الكتاب الكامل الذي يستأهل أن يسمى كتاباً، أو صفته وما بعده خبره والجملة خبر ﴿المّه﴾.

والأولى أن يقال إنها أربع جمل متناسقة تقرر اللاحقة منها السابقة ولذلك لم يدخل العاطف بينها. ف 

﴿ الم على الله المتحدى به هو المؤلف من جنس ما يركبون منه كلامهم، و ﴿ لا ربب فيه ﴾ ، جملة ثالثة تشهد على كماله بأن الكتاب المنعوت بغاية 
الكمال إذ لا كمال أعلى مما للحق واليقين. و ﴿ هدى للمتقين ﴾ ، بما يقدر له مبتدأ جملة رابعة تؤكد كونه 
حقاً لا يحوم الشك حوله بأنه ﴿ هدى للمتقين ﴾ ، أو تستتبع السابقة منها اللاحقة استتباع الدليل للمدلول ، 
وبيانه أنه لما نبه أولاً على إعجاز المتحدى به من حيث إنه من جنس كلامهم وقد عجزوا عن معارضته ، 
استنتج منه أنه الكتاب البالغ حد الكمال واستلزم ذلك أن لا يتشبث الريب بأطرافه إذ لا أنقص مما يعتريه 
الشك والشبهة ، وما كان كذلك كان لا محالة ﴿ هدى للمتقين ﴾ ، وفي كل واحدة منها نكتة ذات جزالة ففي 
الأولى الحذف والرمز إلى المقصود مع التعليل ، وفي الثانية فخامة التعريف ، وفي الثالثة تأخير الظرف حذرا 
عن إبهام الباطل ، وفي الرابعة الحذف والترصيف بالمصدر للمبالغة وإيراده منكراً للتعظيم وتخصيص الهدى 
بالمتقين باعتبار الغاية تسمية المشارف للتقوى متقياً إيجازاً وتفخيماً لشأنه .

# ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغِيَبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقْنَكُمْ يُفِقُونَ ۞﴾.

﴿الذين يؤمنون بالغيب﴾ إما موصول بالمتقين على أنه صفة مجرورة مقيدة له إن فسر التقوى بترك ما لا ينبغي مترتبة عليه ترتيب التحلية على التخلية، والتصوير على التصقيل. أو موضحة إن فسر بما يعم فعل الحسنات وترك السيئات لاشتماله على ما هو أصل الأعمال وأساس الحسنات من الإيمان والصلاة والصدقة، فإنها أمهات الأعمال النفسانية والعبادات البدنية والمائية المستتبعة لسائر الطاعات والتجنب عن المعاصي غالباً، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاة تَنْهَى عَنِ الفَخْشاءِ والمُتْكَرِ﴾. وقوله عليه الصلاة والسلام: «الصلاة عماد الدين، والزكاة قنطرة الإسلام». أو مسوقة للمدح بما تضمنه المتقين. وتخصيص الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر إظهار لفضلها على سائر ما يدخل تحت اسم التقوى. أو على أنه مدح منصوب، أو مرفوع بتقدير أعني أو هم الذين. وإما مفصول عنه مرفوع بالابتداء وخبره أولئك على هدى، فيكون الوقف على المتقين تاماً.

والإيمان في اللغة عبارة عن التصديق مأخوذ من الأمن، كأن المصدِّق أمن المصدَّق من التكذيب والمخالفة، وتعديته بالباء لتضمنه معنى الاعتراف وقد يطلق بمعنى الوثوق من حيث إن الواثق بالشيء صار ذا أمن منه، ومنه ما أمنت أن أجد صحابة وكلا الوجهين حسن في يؤمنون بالغيب.

وأما في الشرع: فالتصديق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد على كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء، ومجموع ثلاثة أمور: اعتقاد الحق، والإقرار به، والعمل بمقتضاه عند جمهور المحدثين والمعتزلة والخوارج. فمن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق، ومن أخل بالإقرار فكافر، ومن أخل بالعمل ففاسق وفاقاً، وكافر عند المخوارج، وخارج عن الإيمان غير داخل في الكفر عند المعتزلة، والذي يدل على أنه التصديق وحده أنه سبحانه وتعالى أضاف الإيمان إلى القلب فقال: ﴿أُولئك كتب في قلوبهم الإيمان﴾، ﴿وقله مطمئن بالإيمان﴾،

﴿ولم تؤمن قلويهم﴾، ﴿ولما يدخل الإيمان في قلويكم﴾، وعطف عليه العمل الصالح في مواضع لا تحصى وقرنه بالمعاصي فقال تعالى: ﴿وإنْ طَائِفَتانِ مَنَ المؤمنينَ اقْتَتَلُوا﴾، ﴿يا أَيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى﴾، ﴿الذينَ آمنُوا ولمْ يُلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلمٍ﴾ مع ما فيه من قلة التغيير فإنه أقرب إلى الأصل وهو متعين الإرادة في الآية، إذ المعدى بالباء هو التصديق وفاقاً. ثم اختلف في أن مجرد التصديق بالقلب هل هو كاف لأنه المقصود أم لا بد من انضمام الإقرار به للمتمكن منه، ولعل الحق هو الثاني لأنه تعالى ذم المعاند أكثر من ذم الجاهل المقصر، وللمانع أن يجعل الذم للإنكار لا لعدم الإقرار للمتمكن منه.

والغيب مصدر، وصف به للمبالغة كالشهادة في قوله تعالى: ﴿عالم الغيب والشهادة والعرب تسمي المطمئن من الأرض والخمصة التي تلي الكلية غيباً، أو فيعل خفف كقيل، والمراد به الخفي الذي لا يدركه الحس ولا تقتضيه بديهة العقل، وهو قسمان: قسم لا دليل عليه وهو المعني بقوله تعالى: ﴿وعندُهُ مَفَاتَحُ الغيبِ لا يَعْلَمُها إِلا هُوَ وقسم نصب موقع عليه دليل: كالصانع وصفاته واليوم الآخر وأحواله وهو المراد به في هذه الآية، هذا إذا جعلته صلة للإيمان وأوقعته موقع المفعول به. وإن جعلته حالاً على تقدير ملتبسين بالغيب كان بمعنى الغيبة والخفاء. والمعنى أنهم يؤمنون غائبين عنكم لا كالمنافقين الذين إذا ﴿لقوا الذين آمنوا قالوا آمنًا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ﴾. أو عن المؤمن به لما روي أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: والذي لا إله غيره ما آمن أحد أفضل من إيمان بغيب، ثم قرأ هذه الآية. وقبل المراد بالغيب: القلب لأنه مستور، والمعنى يؤمنون بقلوبهم لا كمن يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فالباء على الأول للتعدية. وعلى الثاني للمصاحبة. وعلى الثالث للآلة.

﴿ ويقيمون الصلاة ﴾ أي يعدلون أركانها ويحفظونها من أن يقع زيغ في أفعالها، من أقام العود إذا قوّمه أو يواظبون عليها، من قامت السوق إذا نفقت وأقمتها إذا جعلتها نافقة قال:

أقَسامت غسزالة سُوقَ السفسرابِ الْهُلِ السِرَاقِينِ حَولاً قَمِيطا

فإنه إذا حوفظ عليها كانت كالنافق الذي يرغب فيه، وإذا ضيعت كانت كالكاسد المرغوب عنه، أو يتشمرون لأدائها من غير فتور ولا توان، من قولهم قام بالأمر وأقامه إذا جد فيه وتجلد، وضده قعد عن الأمر، وتقاعد. أو يؤدونها. عبر عن الأداء بالإقامة لاشتمالها على القيام، كما عبر عنها بالقنوت والركوع والسجود والتسبيح. والأول أظهر لأنه أشهر وإلى الحقيقة أقرب، وأفيد لتضمنه التنبيه على أن الحقيق بالمدح من راعى حدودها الظاهرة من الفرائض والسنن، وحقوقها الباطنة من الخشوع والإقبال بقلبه على الله تعالى، لا المصلون ﴿الذين هم عن صلاتهم ساهون﴾، ولذلك ذكر في سياق المدح والمقيمين الصلاة، وفي معرض الذم فويل للمصلين، والصلاة فعلة من صلى إذا دعا كالزكاة من زكى، كتبتا بالواو على لفظ المفخم، وإنما سمي الفعل المخصوص بها لاشتماله على الدعاء.

وقيل: أصل صلى حرك الصلوين لأن المصلي يفعله في ركوعه وسجوده، واشتهار هذا اللفظ في المعنى الثاني مع عدم اشتهاره في الأول لا يقدح في نقله عنه، وإنما سمي الداعي مصلياً تشبيهاً له في تخشعه بالراكع الساجد.

﴿وَمِمَا رَزْقَنَاهُمْ يَنْفُقُونَ﴾ الرزق في اللغة: الحظ قال تعالى: ﴿وَتَجِعَلُونَ رَزْقَكُمْ انْكُمْ تُكَلِّبُونَ﴾. والعرف خصصه بتخصيص الشيء بالحيوان للانتفاع به وتمكينه منه.

وأما المعتزلة لما استحالوا على الله تعالى أن يمكن من الحرام لأنه منع من الانتفاع به وأمر بالزجر عنه، قالوا: الحرام ليس برزق، ألا ترى أنه تعالى أسند الرزق ههنا إلى نفسه إيذاناً بأنهم ينفقون الحلال المطلق. فإن إنفاق الحرام لا يوجب المدح، وذم المشركين على تحريم بعض ما رزقهم الله تعالى بقوله: ﴿قُلْ أَرايتم

ما أنزلَ الله لَكُمْ من رزق فجعلتُم منه حراماً وحلالاً . وأصحابنا جعلوا الإسناد للتعظيم والتحريض على الإنفاق، والذم لتحريم ما لم يحرم. واختصاص ما رزقناهم بالحلال للقرينة. وتمسكوا لشمول الرزق له بقوله على عديث عمرو بن قرة: «لقد رزقكك الله طيباً فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من حلاله». وبأنه لو لم يكن رزقاً لم يكن المتغذي به طول عمره مرزوقاً، وليس كذلك لقوله تعالى: ﴿وَمَا مَنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى الله وِزْقُها ﴾.

وأنفق الشيء وأنفده أخوان، ولو استقريت الألفاظ وجدت كل ما فاؤه نون وعينه فاء دالاً على معنى الذهاب والخروج، والظاهر من هذا الإنفاق صرف المال في سبيل الخير من الفرض والنفل. ومن فسره بالزكاة ذكر أفضل أنواعه والأصل فيه، أو خصصه بها لاقترانه بما هو شقيقها. وتقديم المفعول للاهتمام به وللمحافظة على رؤوس الآي، وإدخال من التبعيضية عليه لمنع المكلف عن الإسراف المنهي عنه، ويحتمل أن يراد به الإنفاق من جميع المعاون التي أتاهم الله من النعم الظاهرة والباطنة، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: «إن عِلماً لا يُقال به، ككنز لا يُنفق منه». وإليه ذهب من قال: ومما خصصناهم به من أنوار المعرفة يفيضون.

# ﴿ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِأَلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ ﴿.

﴿والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك﴾ هم مؤمنوا أهل الكتاب كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأضرابه، معطوفون على ﴿الذين يؤمنون بالغيب﴾، داخلون معهم في جملة المتقين دخول أخصين تحت أعم، إذ المراد بأولئك الذين آمنوا عن شرك وإنكار، وبهؤلاء مقابلوهم فكانت الآيتان تفصيلاً ﴿للمتقين﴾، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. أو على المتقين وكأنه قال ﴿هدى للمتقين﴾ عن الشرك، والذين آمنوا من أهل الملل. ويحتمل أن يراد بهم الأولون بأعيانهم، وَوُسَّط العاطف كما وسط في قوله:

إلى الملك القَرْمِ وابنِ الهمامِ وليْثِ الكنتيبةِ في المزدّدمم قوله:

#### يما لهنفَ ذوابةَ للحارثِ الصّ التح فالسغَانيم فالآيِبِ

على معنى أنهم الجامعون بين الإيمان بما يدركه العقل جملة والإتيان بما يصدقه من العبادات البدنية والمالية وبين الإيمان بما لا طريق إليه عبر السمع. وكرر الموصول تنبيها على تغاير القبيلين وتباين السبيلين. أو طائفة منهم وهم مؤمنو أهل الكتاب، ذكرهم مخصصين عن الجملة كذكر جبريل وميكائيل بعد الملائكة تعظيماً لشأنهم وترغيباً لأمثالهم.

والإنزال نقل الشيء من الأعلى إلى الأسفل وهو إنما يلحق المعاني بتوسط لحوقه الذوات الحاملة لها، ولعل نزول الكتب الإلهية على الرسل بأن يلتقفه الملك من الله تعالى تلقفاً روحانياً، أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به فيلغه إلى الرسول. والمراد (بما أنزل إليك) القرآن بأسره والشريعة عن آخرها، وإنما عبر عنه بلفظ الماضي وإن كان بعضه مترقباً تغليباً للموجود على ما لم يوجد. أو تنزيلاً للمنتظر منزلة الواقع، ونظيره قوله تعالى: (إنًا سَمِعنا كِتاباً أنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى). فإن الجن لم يسمعوا جميعه ولم يكن الكتاب كله مُنزًلا حينئذ. وبما (أنزِلَ مِنْ قَبْلِك) التوراة والإنجيل وسائر الكتب السابقة، والإيمان بها جملة فرض عين، وبالأولى دون الثاني تفصيلاً من حيث إنا متعبدون بتفاصيله فرض، ولكن على الكفاية. لأن وجوبه على كل أحد يوجب الحرج وفساد المعاش.

﴿ وَبِالْآخَرَةُ هُمْ يُوقِنُونَ أِي يُوقِنُونَ إِيقَانًا زَالَ مَعْهُ مَا كَانُوا عَلَيْهُ مِنْ أَنْ الْجِنَةُ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مِنْ كَانَ هُودًا

أو نصارى، وأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة، واختلافهم في نعيم الجنة: أهو من جنس نعيم الدنيا أو غيره؟ وفي دوامه وانقطاعه، وفي تقديم الصلة وبناء يوقنون على هم تعريض لمن عداهم من أهل الكتاب، وبأن اعتقادهم في أمر الآخرة غير مطابق ولا صادر عن إيقان. واليقين: إتقان العلم بنفي الشك والشبهة عنه نظراً واستدلالاً، ولذلك لا يوصف به علم الباريء، ولا العلوم الضرورية. والآخرة تأنيث الآخر، صفة الدار بدليل قوله تعالى: ﴿تلك الدار الآخرة﴾ فغلبت كالدنيا، وعن نافع أنه خففها بحذف الهمزة إلقاء حركتها على الملام، وقرىء "يوقنون" بقلب الواو همزة لضم ما قبلها إجراء لها مجرى المضمومة في وجوه ووقتت ونظيره:

لحبُّ السمؤقيدِ إن إلى مؤسّى وجعدةً إذ أضاءهمما الموقودُ

# ﴿ أُوْلَنَيِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِهِمٌّ وَأُوْلَنِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞﴾.

﴿أُولْئُكُ عَلَى هَدَى مِن رَبِهِم﴾ الجملة في محل الرفع إن جعل أحد الموصولين مفصولاً عن المتقين خبر له، فكأنه لما قبل ﴿هدى للمتقين﴾ قبل ما بالهم خصوا بذلك؟ فأجيب بقوله: ﴿المذين يؤمنون بالغيب﴾ إلى آخر الآيات. وإلا فاستثناف لا محل لها، فكأنه نتيجة الأحكام والصفات المتقدمة. أو جواب سائل قال: ما للموصوفين بهذه الصفات اختصوا بالهدى؟ ونظيره أحسنت إلى زيد صديقك القديم حقيق بالإحسان، فإن اسم الإشارة ههنا كإعادة الموصوف بصفاته المذكورة، وهو أبلغ من أن يستأنف بإعادة الاسم وحده لما فيه من بيان المقتضى وتلخيصه، فإن ترتب الحكم على الوصف إيذان بأنه الموجب له. ومعنى الاستعلاء في ﴿على هدى﴾ تمثيل تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه بحال من اعتلى الشيء وركبه، وقد صرحوا به في قولهم: امتطى الجهل وغوى واقتعد غارب الهوى، وذلك إنما يحصل باستفراغ الفكر وإدامة النظر فيما نصب من الحجج والمواظبة على محاسبة النفس في العمل. ونُكّرَ هدىً للتعظيم. فكأنه أريد به ضرب لا يبالغ كنهه ولا يقادر قدره، ونظيره قول الهذلى:

فلا وأبي الطيرُ المربَّةَ بالضَّحَى على خالدٍ لقدْ وقَعْتَ على لحم وأُكِد تعظيمه بأن الله تعالى مَانِحُهُ والموفق له، وقد أدغمت النون في الراء بغنة وبغير غنة.

﴿وأولئك هم المفلحون﴾ كرر فيه اسم الإشارة تنبيها على أن اتصافهم بتلك الصفات يقتضي كل واحدة من الأثرتين وإن كلاً منهما كاف في تمييزهم بها عن غيرهم، ووسط العاطف لاختلاف مفهوم الجملتين ههنا بخلاف قوله ﴿أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون﴾، فإن التسجيل بالغفلة والتشبيه بالبهائم شيء واحد فكانت الجملة الثانية مقررة للأولى فلا تناسب العطف. وهم: فصل يفصل الخبر عن الصفة ويؤكد النسبة، ويفيد اختصاص المسند إليه، أو مبتدأ والمفلحون خبره والجملة خبر أولئك. والمفلح بالحاء والجيم: الفائز بالمطلوب، كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر، وهذا التركيب وما يشاركه في الفاء والعين نحو فلق وفلذ وفلي يدل على الشق. والفتح وتعريف المفلحين للدلالة على أن المتقين هم الناس الذين بلغك أنهم المفلحون في الآخرة. أو الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من حقيقة المفلحين وخصوصياتهم.

تنبيه: تأمل كيف نبه سبحانه وتعالى على اختصاص المتقين بنيل ما لا يناله كل أحد من وجوه شتى، وبناء الكلام على اسم الإشارة للتعليل مع الإيجاز وتكريره وتعريف الخبر وتوسيط الفصل، لإظهار قدرهم والترغيب في اقتفاء أثرهم، وقد تشبث به الوعيدية في خلود الفساق من أهل القبلة في العذاب، ورد بأن المراد بالمفلحين الكاملون في الفلاح، ويلزمه عدم كمال الفلاح لمن ليس على صفتهم، لا عدم الفلاح له رأساً.

﴿إِن الذين كفروا﴾ لما ذكر خاصة عباده، وخلاصة أوليائه بصفاتهم التي أهلتهم للهدى والفلاح، عقبهم بأضدادهم العتاة المردة، الذين لا ينفع فيهم الهدى ولا تغني عنهم الآيات والنذر، ولم يعطف قصتهم على قصة المؤمنين كما عطف في قوله تعالى؛ ﴿إِنَّ الأبرارَ لَفي نبيم وإنّ الفُجّارَ لَفي جَحيم﴾ لتباينهما في الغرض، فإن الأولى سيقت لذكر الكتاب وبيان شأنه والأخرى مسوقة لشرح تمردهم، وانهماكهم في الضلال، و (إن) من الحروف التي تشابه الفعل في عدد الحروف والبناء على الفتح ولزوم الأسماء وإعطاء معانيه، والمتعدي خاصة في دخولها على اسمين. ولذلك أعملت عمله الفرعي وهو نصب الجزء الأول ورفع الثاني إيذاناً بأنه فرع في العمل دخيل فيه.

وقال الكوفيون: الخبر قبل دخولها كان مرفوعاً بالخبرية، وهي بعد باقية مقتضية للرفع قضية للاستصحاب فلا يرفعه الحرف. وأجيب بأن اقتضاء الخبرية الرفع مشروط بالتجرد لتخلفه عنها في خبر كان، وقد زال بدخولها فتعين إعمال الحرف. وفائدتها تأكيد النسبة وتحقيقها، ولذلك يُتَلَقَّى بها القَسَم ويصدر بها الأجوبة، وتذكر في معرض الشك مثل قوله تعالى: ﴿ويسالونك عن ذي القرنين قل سأتلو هليكم منه ذِكراً إنَّا مكتًا لَهُ في الأرض﴾، ﴿وقالَ مُوسَى يا فرعَون إني رسولٌ من رَبِّ العالمينَ ﴾ قال المبرد (قولك: عبد الله قائم، اخبار عن قيامه، وإن عبد الله لقائم، جواب سائل عن قيامه، وإن عبد الله لقائم، جواب منكر لقيامه). وتعريف الموصول: إما للعهد، والمراد به ناس بأعيانهم كأبي لهب، وأبي جهل، والوليد بن المغيرة، وأحبار اليهود. أو للجنس، متناولاً من صمم على الكفر، وغيرهم. فخص منهم غير المصرين بما أسند إليه. والكفر المهذذ : انكفر بالفتح وهو الستر، ومنه قيل للزارع ولليل كافر، ولكمام الثمرة كافور. وفي الشرع: إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول على به، وإنما عُدَّ لبس الغيار وشد الزنار ونحوهما كفراً لأنها الشرع: إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول على لا يجترىء عليها ظاهراً لا لأنها كفر في أنفسها.

واحتجت المعتزلة بما جاء في القرآن بلفظ الماضي على حدوثه لاستدعائه سابقة المخبر عنه، وأجيب بأنه مقتضى التعلق وحدوثه لا يستلزم حدوث الكلام كما في العلم.

﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمُ أَأَنَذُرْتَهُم أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ﴾ خبر إن وسواء اسم بمعنى الاستواء، نعت به كما نعت بالمصادر قال الله تعالى: ﴿ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ﴾ رفع بأنه خبر إن وما بعده مرتفع به على الفاعلية كأنه قيل: إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمه، أو بأنه خبر لما بعده بمعنى: إنذارك وعدمه سيان عليهم، والفعل إنما يمتنع الإخبار عنه إذا أريد به تمام ما وضع له، أما لو أطلق وأريد به اللفظ، أو مطلق الحدث المدلول عليه ضمناً على الاتساع فهو كالاسم في الإضافة، والإسناد إليه كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قَيلَ لَهُمْ آمِنُوا ﴾ وقوله: ﴿ وَوَلُهُم ﴾ وقولهم: تَسْمَعُ بِالْمِعيديُّ خَيرٌ مِنْ أَنْ تَراَه.

وإنما عدل ههنا عن المصدر إلى الفعل لما فيه من إيهام التجدد وحسن دخول الهمزة، وأم عليه لتقرير معنى الاستواء وتأكيده، فإنهما جردتا عن معنى الاستفهام لمجرد الاستواء، كما جردت حروف النداء عن الطلب لمجرد التخصيص في قولهم: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة.

والإنذار: التخويف أريد به التخويف من عذاب الله، وإنما اقتصر عليه دون البشارة لأنه أوقع في القلب وأشد تأثيراً في النفس، من حيث إن دفع الضر أهم من جلب النفع، فإذا لم ينفع فيهم كانت البشارة بعدم النفع أولى، وقرىء ﴿أَلْنَدْرَتُهُم ﴾ بتحقيق الهمزتين وتخفيف الثانية بين بين، وقلبها ألفاً وهو لحن لأن المتحركة لا تقلب، ولأنه يؤدي إلى جمع الساكنين على غير حده، وبتوسيط ألف بينهما محققتين، وبتوسيطها والثانية بين بين وبحذف الاستفهامية، وبحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها.

﴿ لاَ يُؤمِنُون ﴾ جملة مفسرة لإجمال ما قبلها فيما فيه الاستواء فلا محل لها أو حال مؤكدة، أو بدل عنه. أو خبر إن والجملة قبلها اعتراض بما هو علة الحكم.

والآية مما احتج به من جوز تكليف ما لا يطاق، فإنه سبحانه وتعالى أخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون وأمرهم بالإيمان، فلو آمنوا انقلب خبره كذباً. وشمل إيمانهم الإيمان بأنهم لا يؤمنون فيجتمع الضدان، والمحق أن التكليف بالممتنع لذاته وإن جاز عقلاً من حيث إن الأحكام لا تستدعي غرضاً سيما الامتثال، لكنه غير واقع للاستقراء، والإخبار بوقوع الشيء أو عدمه لا ينفي القدرة عليه كإخباره تعالى عما يفعله هو أو العبد باختياره، وفائدة الإنذار بعد العلم بأنه لا ينجع إلزام الحجة، وحيازة الرسول فضل الإبلاغ، ولذلك قال وسواء عليهم ولم يقل سواء عليك. كما قال لعبدة الأصنام ﴿سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون﴾. وفي الآية إخبار بالغيب على ما هو به إن أريد بالموصول أشخاص بأعيانهم فهي من المعجزات.

# ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَنْرِهِمْ غِشَنَوَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيعٌ ۞ .

﴿ خَتَمَ الله على قُلُوبهم وَعَلى سَمْعِهم وَعَلى أَبْصارِهم غِشَاوة > تعليل للحكم السابق وبيان لما يقتضيه. والختم الكتم، سمي به الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه لأنه كتم له والبلوغ آخره نظراً إلى أنه آخر فعل يفعل في إحرازه. والغشاوة: فعالة من غشاه إذا غطاه، بنيت لما يشتمل على الشيء، كالعصابة والعمامة ولا ختم ولا تغشية على الحقيقة، وإنما المراد بهما أن يحدث في نفوسهم هيئة تمرنهم على استحباب الكفر والمعاصي، واستقباح الإيمان والطاعات بسبب غيهم، وانهماكهم في التقليد، وإعراضهم عن النظر الصحيح، فتجعل قلوبهم بحيث لا ينفذ فيها الحق، وأسماعهم تعاف استماعه فتصير كأنها مستوثق منها بالختم، وأبصارهم لا تجتلي الآيات المنصوبة لهم في الأنفس والآفاق كما تجتليها أعين المستبصرين، فتصير كأنها في فوليهم ومشاعرهم غطي عليها. وحيل بينها وبين الإبصار، وسماه على الاستعارة ختماً وتغشية. أو مثل قلوبهم ومشاعرهم المؤوفة بها بأشياء ضرب حجاب بينها وبين الاستنفاع بها ختماً وتغطية، وقد عبر عن إحداث هذه الهيئة المؤوفة بها بأشياء ضرب حجاب بينها وبين الاستنفاع بها ختماً وتغطية، وقد عبر عن إحداث هذه الهيئة ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا >، وبالاقساء في قوله تعالى: ﴿وجعلنا قلوبهم قاسية وهي من حيث إن الممكنات بأسرها مستندة إلى الله تعالى واقعة بقدرته أسندت إليه ومن حيث إنها مسبة مما اقترفوه بدليل قوله تعالى: ﴿ فَلُكَ بِأَنّهِمُ آمَنُوا ثُم كُفُرُوا فَطُبُعُ على قُلوبهم و ودخامة عاقبتهم، واضطربت المعتزلة فيه فذكروا وجوهاً من التأويل: تعلى: فوحامة عاقبتهم، واضطربت المعتزلة فيه فذكروا وجوهاً من التأويل:

الأول: أن القوم لما أعرضوا عن الحق وتمكن ذلك في قلوبهم حتى صار كالطبيعة لهم، شبه بالوصف الخلقي المجبول عليه.

الثاني: أن المراد به تمثيل حال قلوبهم بقلوب البهائم التي خلقها الله تعالى خالية عن الفطن. أو قلوب مقدر ختم الله عليها، ونظيره: سال به الوادي إذا هلك. وطارت به العنقاء إذا طالت غيبته.

الثالث: أن ذلك في الحقيقة فعل الشيطان أو الكافر، لكن لما كان صدوره عنه بإقداره تعالى إياه أسند إليه إسناد الفعل إلى المسبب.

الرابع: أن أعراقهم لما رسخت في الكفر واستحكمت بحيث لم يبق طريق إلى تحصيل إيمانهم سوى الإلجاء والقسر، ثم لم يقسرهم إبقاء على غرض التكليف، عبر عن تركه بالختم فإنه سد لإيمانهم. وفيه إشعار على تمادي أمرهم في الغي وتناهي انهماكهم في الضلال والبغي.

الخامس: أن يكون حكاية لما كانت الكفرة يقولون مثل: ﴿قُلُوبُنا فِي أَكِنَّة مِما تَدَعُونَا إِلَيهِ وَفِي آذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنَنا وَبَيْنَا وَلَمْ يَكُن الذَينَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ الكِتَابِ وَالمَشْرِكِينَ ﴾ الآية.

السادس: أن ذلك في الآخرة، وإنما أخبر عنه بالماضي لتحققه وتيقن وقوعه ويشهد له قوله تعالى: ﴿ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً﴾.

السابع: أن المراد بالختم وَسُمُ قُلوبهم بسمة تعرفها الملائكة، فيبغضونهم وينفرون عنهم، وعلى هذا المنهاج كلامنا وكلامهم فيما يضاف إلى الله تعالى من طبع وإضلال ونحوهما.

و ﴿على سمعهم﴾ معطوف على قلوبهم لقوله تعالى: ﴿وختم على سمعه وقلبه﴾ وللوفاق على الوقف عليه، ولأنهما لما اشتركا في الإدراك من جميع الجوانب جعل ما يمنعهما من خاص فعلهما الختم الذي يمنع من جميع الجهات، وإدراك الأبصار لما اختص بجهة المقابلة جعل المانع لها عن فعلها الغشاوة المختصة بتلك الجهة، وكرر الجار ليكون أدل على شدة الختم في الموضعين واستقلال كل منهما بالحكم، ووحد السمع للأمن من اللبس واعتبار الأصل، فإنه مصدر في أصله والمصادر لا تجمع، أو على تقدير مضاف مثل وعلى حواس سمعهم.

والأبصار جمع بصر وهو: إدراك العين، وقد يطلق مجازاً على القوة الباصرة، وعلى العضو وكذا السمع، ولعل المراد بهما في الآية العضو لأنه أشد مناسبة للختم والتغطية، وبالقلب ما هو محل العلم وقد يطلق ويراد به العقل والمعرفة كما قال تعالى: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَذَكْرَى لَمِنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾. وإنما جاز إمالتها مع الصاد لأن الراء المكسورة تغلب المستعلية لما فيها من التكرير. وغشاوة رفع بالابتداء عند سيبويه، وبالجار والمجرور عند الأخفش، ويؤيده العطف على الجملة الفعلية. وقرىء بالنصب على تقدير، وجعل على أبصارهم غشاوة، أو على حذف الجار وإيصال الختم بنفسه إليه والمعنى: وختم على أبصارهم بغشاوة، وقرىء بالضم والرفع، وبالفتح والنصب وهما لغتان فيها. و«غشوة» بالكسر مرفوعة، وبالفتح مرفوعة ومنصوبة و«عشاوة» بالعين الغير المعجمة.

﴿ولَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ وعيد وبيان لما يستحقونه. والعذاب كالنكال بناءً، ومعنى تقول: عذب عن الشيء ونكل عنه إذا أمسك، ومنه الماء العذب لأنه يقمع العطش ويردعه ولذلك سمي نقاخاً وفراتاً، ثم اتسع فأطلق على كل ألم قادح وإن لم يكن نكالاً، أي: عقاباً يردع الجاني عن المعاودة فهو أعم منهما. وقيل اشتقاقه من التعذيب الذي هو إزالة العذب كالتقذية والتمريض. والعظيم نقيض الحقير، والكبير نقيض الصغير، فكما أن الحقير دون الصغير، فالعظيم فوق الكبير، ومعنى التوصيف به أنه إذا قيس بسائر ما يجانسه قصر عنه جميعه وحقر بالإضافة إليه ومعنى التنكير في الآية أن على أبصارهم نوع غشاوة ليس مما يتعارفه الناس، وهو التعامي عن الآيات، ولهم من الآلام العظام نوع عظيم لا يعلم كنهه إلا الله.

### ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيُؤْمِ ٱلْآيْخِرِ وَمَا لَهُم بِمُؤْمِنِينَ ۞ ﴿

﴿ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر﴾ لما افتتح سبحانه وتعالى بشرح حال الكتاب وساق لبيانه، ذكر المؤمنين الذين أخلصوا دينهم لله تعالى وواطأت فيه قلوبهم ألسنتهم، وثنى بأضدادهم الذين محضوا الكفر ظاهراً وباطناً ولم يلتفتوا لفتة رأساً، ثلث بالقسم الثالث المذبذب بين القسمين، وهم الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم تكميلاً للتقسيم، وهم أخبث الكفرة وأبغضهم إلى الله لأنهم موهوا الكفر وخلطوا به خداعاً واستهزاء، ولذلك طول في بيان خبثهم وجهلهم واستهزأ بهم، وتهكم بأفعالهم وسجل على عمههم وطغيانهم، وضرب لهم الأمثال وأنزل فيهم ﴿إنَّ المُنافقين في اللَدْكِ الأَسْفَلِ مِن النَّادِ﴾ وقصتهم عن آخرها معطوفة على قصة المُصُرِّينَ.

والناس أصله أناس لقولهم: إنسان وأناس وأناسي فحذفت الهمزة حذفها في لوقة وعوض عنها حرف التعريف ولذلك لا يكاد يُجْمَع بينهما. وقوله:

#### إذَّ السنايا يَطَّلِعُنَ على الإناس الآسنِينَا

شاذ. وهو اسم جمع كرجال، إذ لم يثبت فعال في أبنية الجمع. مأخوذ من أنس لأنهم يستأنسون بأمثالهم. أو آنس لأنهم ظاهرون مبصرون، ولذلك سموا بشراً كما سمي الجن جناً لاجتنانهم. واللام فيه للجنس، ومن موصوفة إذ لا عهد فكأنه قال: ومن الناس ناس يقولون. أو للعهد والمعهود: هم الذين كفروا، ومن موصولة مراد بها ابن أبي وأصحابه ونظراؤه، فإنهم من حيث إنهم صمموا على النفاق دخلوا في عداد الكفار المختوم على قلوبهم، واختصاصهم بزيادات زادوها على الكفر لا يأبى دخولهم تحت هذا الجنس، فإن الأجناس إنما تتنوع بزيادات يختلف فيها أبعاضها فعلى هذا تكون الآية تقسيماً للقسم الثاني.

واختصاص الإيمان بالله وباليوم الآخر بالذكر، تخصيص لما هو المقصود الأعظم من الإيمان وادعاء بأنهم احتازوا الإيمان من جانبيه وأحاطوا بقطريه، وإيذان بأنهم منافقون فيما يظنون أنهم مخلصون فيه، فكيف بما يقصدون به النفاق، لأن القوم كانوا يهوداً وكانوا يؤمنون بالله وباليوم الآخر إيماناً كلا إيمان، لاعتقادهم التشبيه واتخاذ الولد، وأن الجنة لا يدخلها غيرهم، وأن النار لا تمسهم إلا أياماً معدودة وغيرها، ويرون المؤمنين أنهم آمنوا مثل إيمانهم. وبيان لتضاعف خبثهم وإفراطهم في كفرهم، لأن ما قالوه لو صدر عنهم لا على وجه الخداع والنفاق وعقيدتهم عقيدتهم لم يكن إيماناً، فكيف وقد قالوه تمويهاً على المسلمين وتهكماً بهم. وفي تكرار الباء ادعاء الإيمان بكل واحد على الأصالة والاستحكام.

والقول هو التلفظ بما يفيد، ويقال بمعنى المقول، وللمعنى المتصور في النفس المعبر عنه باللفظ وللرأي والمذهب مجازاً. والمراد باليوم الآخر من وقت الحشر إلى ما لا ينتهي. أو إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار لأنه آخر الأوقات المحدودة.

﴿ وما هم بمؤمنين ﴾ إنكار ما ادعوه ونفي ما انتحلوا إثباته، وكان أصله وما آمنوا ليطابق قولهم في التصريح بشأن الفعل دون الفاعل لكنه عكس تأكيداً. أو مبالغة في التكذيب، لأن إخراج ذواتهم من عداد المؤمنين أبلغ من نفي الإيمان عنهم في ماضي الزمان، ولذلك أكد النفي بالباء وأطلق الإيمان على معنى أنهم ليسوا من الإيمان في شيء، ويحتمل أن يقيد بما قيدوا به لأنه جوابه.

والآية تدل على أن من ادعى الإيمان وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمناً، لأن من تفوه بالشهادتين فارغ القلب عما يوافقه أو ينافيه لم يكن مؤمناً، والخلاف مع الكرامية في الثاني فلا ينهض حجة عليهم.

### ﴿ يُخَدِيعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَغْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ ۗ ۞ .

﴿ يخادعون الله والذين آمنوا ﴾ الخدع أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه من المكروه لتنزله عما هو فيه، وعما هو بصده من قولهم: خدع الضب. إذ توارى في جحره، وضب خادع وخدع إذا أوهم الحارش إقباله عليه، ثم خرج من باب آخر وأصله الإخفاء ومنه المخدع للخزانة، والأخدعان لعرقين خفيين في العنق، والمخادعة تكون بين اثنين. وخداعهم مع الله ليس على ظاهره لأنه لا تُخفّى عليه خافية، ولأنهم لم يقصدوا خديعته. بل المراد إما مخادعة رسوله على حذف المضاف، أو على أن معاملة الرسول معاملة الله من حيث إنه خليفته كما قال تعالى: ﴿ مَنْ يُطِع الرسول فقدُ أَطاع الله ﴾. ﴿ إنَّ الذينَ يبايعونك إنما يُبايعون الله ﴾. وإما أن صورة صنيعهم مع الله تعالى من إظهار الإيمان واستبطان الكفر، وصنع الله معهم بإجراء أحكام المسلمين عليهم، وهم عنده أخبث الكفار وأهل الدرك الأسفل من النار، استدراجاً لهم وامتثال الرسول عليه والمؤمنين أمر الله في إخفاء حالهم، وإجراء حكم الإسلام عليهم مجاراة لهم بمثل صنيعهم صورة صنيع المتخادعين. ويحتمل أن يراد ب ﴿ يخادعون ﴾ يخدعون لأنه بيان ليقول، أو استئناف بذكر ما هو الغرض منه، إلا أنه أخرج ويحتمل أن يراد ب ﴿ يخادعون ﴾ يخدعون لأنه بيان ليقول، أو استئناف بذكر ما هو الغرض منه، إلا أنه أخرج

في زنة فَاعَلَ للمغالبة، فإن الزنة لما كانت للمغالبة والفعل متى غولب فيه، كان أبلغ منه إذا جاء بلا مقابلة معارض ومبار استصحبت ذلك، ويعضده قراءة من قرأ ﴿يخدعون﴾. وكان غرضهم في ذلك أن يدفعوا عن أنفسهم ما يطرق به من سواهم من الكفرة، وأن يفعل بهم ما يفعل بالمؤمنين من الإكرام والإعطاء، وأن يختلطوا بالمسلمين فيطلعوا على أسرارهم ويذيعوها إلى منابذيهم إلى غير ذلك من الأغراض والمقاصد.

﴿ وما يخادمون إلا أنفسهم ﴾ قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. والمعنى: أن دائرة الخداع راجعة إليهم وضررها يحيق بهم. أو أنهم في ذلك خدعوا أنفسهم لما غروها بذلك. وخدعتهم أنفسهم حيث حدثتهم بالأماني الفارغة وحملتهم على مخادعة من لا تخفى عليه خافية.

وقرأ الباقون ﴿وما يخدعون﴾، لأن المخادعة لا تتصور إلا بين اثنين وقرى، و «يخدعون» من خدع و«يخدعون» بمعنى يختدعون و «يخدعون» و «يخادعون» على البناء للمفعول، ونصب أنفسهم بنزع الخافض، والنفس ذات الشيء وحقيقته، ثم قيل للروح لأن نفس الحي به، وللقلب لأنه محل الروح أو متعلقه، وللدم لأن قوامها به، وللماء لفرط حاجتها إليه، وللرأي في قولهم فلان يؤامر نفسه لأنه ينبعث عنها أو يشبه ذاتاً تأمره وتشير عليه. والمراد بالأنفس ههنا ذواتهم ويحتمل حملها على أرواحهم وآرائهم.

﴿ وما يشعرون ﴾ لا يحسون لذلك لتمادي غفلتهم. جعل لحوق وبال الخداع ورجوع ضرره إليهم في الظهور كالمحسوس الذي لا يخفى إلا على مؤوف الحواس. والشعور: الإحساس، ومشاعر الإنسان حواسه، وأصله الشعر ومنه الشعار.

### ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَذَا دَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ۞ .

﴿ وَي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَرَادَهُم الله مَرَضاً ﴾ المرض حقيقة فيما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص به ويوجب الخلل في أفعاله. ومجاز في الأعراض النفسانية التي تخل بكمالها كالجهل وسوء العقيدة والحسد والضغينة وحب المعاصي، لأنها مانعة من نيل الفضائل، أو مؤدية إلى زوال الحياة الحقيقية الأبدية. والآية الكريمة تحتملهما فإن قلوبهم كانت متألمة تحرقاً على ما فات عنهم من الرياسة، وحسداً على ما يرون من ثبات أمر الرسول ﷺ واستعلاء شأنه يوماً فيوماً، وزاد الله غمهم بما زاد في إعلاء أمره وإشادة ذكره، ونفوسهم كانت موصوفة بالكفر وسوء الاعتقاد ومعاداة النبي ﷺ ونحوها، فزاد الله سبحانه وتعالى ذلك بالطبع. أو بازدياد التكاليف وتكرير الوحي وتضاعف النصر، وكان إسناد الزيادة إلى الله تعالى من حيث إنه مسبب من فعله وإسنادها إلى السورة في قوله تعالى ﴿ فزادتهم رجساً ﴾ لكونها سبباً .

ويحتمل أن يراد بالمرض ما تداخل قلوبهم من الجبن والخور حين شاهدوا شوكة المسلمين وإمداد الله تعالى لهم بالملائكة، وقذف الرعب في قلوبهم وبزيادته تضعيفه بما زاد لرسول الله على نصرة على الأعداء وتبسطاً في البلاد.

﴿ ولهم عذاب أليم ﴾ أي: مؤلم يقال: ألم فهو أليم كوجع فهو وجيع، وصف به العذاب للمبالغة كقوله:

#### تحيدة بسينهم ضرب وجسع

على طريقة قولهم: جد جده. ﴿بما كانوا يَكْذِبُون﴾ قرأها عاصم وحمزة والكسائي، والمعنى بسبب كذبهم، أو ببدله جزاء لهم وهو قولهم آمنا. وقرأ الباقون ﴿يُكَذُّبُون﴾، من كذبه لأنهم كانوا يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام بقلوبهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم، أو من كذَّب الذي هو للمبالغة أو للتكثير مثل بين الشيء وموتت البهائم. أو من كذب الوحشي إذا جرى شوطاً وقف لينظر ما وراءه فإن المنافق متحير متردد. والكذب: هو الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به. وهو حرام كله لأنه علل به استحقاق العذاب حيث

رتب عليه. وما روي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذب ثلاث كذبات، فالمراد التعريض. ولكن لما شابه الكذب في صورته سمى به.

### ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ لَا نُغْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ قَالُوّا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۞ ﴿ .

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا في الأَرْضِ عطف على ﴿يكلبون ﴾ أو ﴿يقول ﴾. وما روي عن سلمان رضي الله عنه أن أهل هذه الآية لم يأتوا بعد فلعله أراد به أن أهلها ليس الذين كانوا فقط، بل وسيكون من بعد من حاله حالهم لأن الآية متصلة بما قبلها بالضمير الذي فيها. والفساد: خروج الشيء عن الاعتدال، والصلاح ضده وكلاهما يعمان كل ضار ونافع.

وكان من فسادهم في الأرض هَيْجُ الحُروب والفتن بمخادعة المسلمين، وممالأة الكفار عليهم بإفشاء الأسرار إليهم، فإن ذلك يؤدي إلى فساد ما في الأرض من الناس والدواب والحرث.

وهنه إظهار المعاصي والإهانة بالدين فإن الإخلال بالشرائع والإعراض عنها مما يوجب الهرج والمرج ويخل بنظام العالم. والقائل هو الله تعالى، أو الرسول ﷺ، أو بعض المؤمنين. وقرأ الكسائي وهشام (قُيْل) بإشمام الضم الأول.

﴿قَالُوا إِنَمَا نَحَنَ مَصَلَحُونُ ﴾ جواب لـ ﴿إِذَا ﴾ رد للناصح على سبيل المبالغة ، والمعنى أنه لا يصح مخاطبتنا بذلك ، فإن شأننا ليس إلا الإصلاح ، وإن حالنا متمحضة عن شوائب الفساد ، لأن (إنما) تفيد قصر ما دخلت عليه على ما بعده . مثل: إنما زيد منطلق ، وإنما ينطلق زيد ، وإنما قالوا ذلك : لأنهم تصوروا الفساد بصورة الصلاح لما في قلوبهم من المرض كما قال الله تعالى : ﴿أَفَمَنْ زُيِنَ لَهُ سُوءُ عَملِهِ فَرآهِ حَسَناً ﴾ .

### ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ مُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَنْعُمُهِنَ ۞ ﴿ .

﴿ أَلاَ إِنَّهُم هُمُ المُفْسِدُون وَلَكِن لا يَشْعُرُون ﴾ رد لما ادعوه أبلغ رد للاستثناف به وتصديره بحرفي التأكيد: (ألا) المنبهة على تحقيق ما بعدها، فإن همزة الاستفهام التي للإنكار إذا دخلت على النفي أفادت تحقيقاً، ونظيره (أليس ذلك بقادر)، ولذلك لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بما يتلقى به القسم، وأختها أما التي هي من طلائع القسم: وإن المقررة للنسبة، وتعريف الخبر وتوسيط الفصل لرد ما في قولهم (إنما نحن مصلحون) من التعريض للمؤمنين، والاستدراك برلا يشعرون ﴾.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُوا كُمَا عَامَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنْوَمِنُ كُمَا عَامَنَ الشُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلشُّفَهَاةُ وَلَنكِن لَا يَعْلَمُونَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلشُّفَهَاةُ وَلَنكِن لَا يَعْلَمُونَ السُّهُ ﴾ .

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا﴾ من تمام النصح والإرشاد فإن كمال الإيمان بمجموع الأمرين: الإعراض عما لا ينبغي وهو المقصود بقوله: ﴿ آمنوا﴾ .

﴿ كما آمن الناس﴾ في حيز النصب على المصدر، وما مصدرية أو كافة مثلها في ربما، واللام في الناس للجنس والمراد به الكاملون في الإنسانية العاملون بقضية العقل، فإن اسم الجنس كما يستعمل لمسماه مطلقاً يستجمع المعاني المخصوصة به والمقصودة منه، ولذلك يسلب عن غيره فيقال: زيد ليس بإنسان، ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿ صُمّ بُكُمٌ عُميٌ ﴾ ونحوه وقد جمعهما الشاعر في قوله:

إذ السنساسُ نساسٌ والسيزمسانُ زمسان

أو للعهد، والمراد به الرسول ﷺ ومن معه. أو من آمن من أهل جلدتهم كابن سلام وأصحابه،

والمعنى آمنوا إيماناً مقروناً بالإخلاص متمحضاً عن شوائب النفاق مماثلاً لإيمانهم، واستدل به على قبول توبة الزنديق وأن الإقرار باللسان إيمان وإن لم يفد التقييد.

﴿قَالُوا أَنُوْمِن كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء﴾ الهمزة فيه للإنكار، واللام مشار بها إلى الناس، أو الجنس بأسره وهم مندرجون فيه على زعمهم، وإنما سَقَهُوهُم لاعتقادهم فساد رأيهم، أو لتحقير شأنهم، فإن أكثر المؤمنين كانوا فقراء ومنهم موالي: كصهيب وبلال، أو للتجلد وعدم المبالاة بمن آمن منهم إن فسر الناس بعبد الله بن سلام وأشياعه. والسفه: خفة وسخافة رأي يقتضيهما نقصان العقل، والحلم يقابله.

﴿ أَلاَ إِنَّهُم هُمُ السَّفَهَاءُ وَلَكِنْ لاَ يَعْلَمُون ﴾ رد ومبالغة في تجهيلهم، فإن الجاهل بجهله الجازم على خلاف ما هو الواقع أعظم ضلالة وأتم جهالة من المتوقف المعترف بجهله، فإنه ربما يعذر وتنفعه الآيات والنذر، وإنما فصلت الآية بـ ﴿لا يعلمون ﴾ والتي قبلها بـ ﴿لا يشعرون ﴾ لأنه أكثر طباقاً لذكر السفه، ولأن الوقوف على أمر الدين والتمييز بين الحق والباطل مما يفتقر إلى نظر وفكر. وأما النفاق وما فيه من الفتن والفساد فإنما يدرك بأدنى تفطن وتأمل فيما يُشَاهد من أقوالهم وأفعالهم.

# ﴿ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا قَالُوٓا مَامَنًا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَنطِينِهِمْ قَالُوٓا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا خَنُ مُسْتَهْزِهُونَ ﴾.

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينِ آمنُوا قَالُوا آمنًا ﴾ بيان لمعاملتهم المؤمنين والكفار، وما صدرت به القصة فمساقه لبيان مذهبهم وتمهيد نفاقهم فليس بتكرير، روي أن ابن أبي وأصحابه استقبلهم نفر من الصحابة، فقال لقومه: انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم، فأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنه فقال: مرحباً بالصديق سيد بني تيم، وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله لرسول الله في أخذ بيد عمر رضي الله عنه فقال: مرحباً بسيد بني عدي الفاروق القوي في دينه، الباذل نفسه وماله لرسول الله في، ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: مرحباً يا ابن عم رسول الله في وختنه سيد بني هاشم، ما خلا رسول الله في فنزلت. واللقاء المصادفة يقال؛ لقيته ولاقيته، إذا صادفته واستقبلته، ومنه ألقيته إذا طرحته فإنك بطرحه جعلته بحيث يلقي.

﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهم ﴾ من خلوت بفلان وإليه إذا انفردت معه. أو من خلاك ذَمَّ أي عداك ومضى عنك، ومنه القرون الخالية. أو من خلوت به إذا سخرت منه، وعدي بإلى لتضمن معنى الإنهاء، والمراد بشياطينهم الذين ماثلوا الشيطان في تمردهم، وهم المظهرون كفرهم، وإضافتهم إليهم للمشاركة في الكفر، أو كبار المنافقين والقائلون صغارهم. وجعل سيبوية نونه تارة أصلية على أنه من شطن إذا بعد فإنه بعيد عن الصلاح، ويشهد له قولهم: تشيطن. وأخرى زائدة على أنه من شاط إذا بطل، ومن أسمائه الباطل.

﴿قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ﴾ أي في الدين والاعتقاد، خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية، والشياطين بالجملة الإسمية المؤكدة بإن الأنهم قصدوا بالأولى دعوى إحداث الإيمان، وبالثانية تحقيق ثباتهم على ما كانوا عليه، ولأنه لم يكن لهم باعث من عقيدة وصدق رغبة فيما خاطبوا به المؤمنين، ولا توقع رواج ادعاء الكمال في الإيمان على المؤمنين من المهاجرين والأنصار بخلاف ما قالوه مع الكفار.

﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْرَءُون﴾ تأكيد لما قبله، لأن المستهزىء بالشيء المستخف به مُصِرَّ على خلافه. أو بدل منه لأن من حقر الإسلام فقد عظم الكفر. أو استئناف فكأن الشياطين قالوا لهم لما (قالوا إنا معكم) إن صح ذلك فما بالكم توافقون المؤمنين وتدعون الإيمان فأجابوا بذلك. والاستهزاء السخرية والاستخفاف يقال: هزأ فلان إذا هزئت واستهزأت بمعنى كأجبت واستجبت، وأصله الخفة من الهزء وهو القتل السريع يقال: هزأ فلان إذا مات على مكانه، وناقته تهزأ به أي تسرع وتخف.

## ﴿ اللَّهُ يَسْتُهْزِئُ بِهِمْ وَيَنْكُمُمْ فِي كُلْفَيْنِيهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ ﴿

والله يَسْتَهْزِيءُ بِهِم بِهِ يجازيهم على استهزائهم، سمي جزاء الاستهزاء باسمه كما سمي جزاء السيئة سيئة، إما لمقابلة اللفظ باللفظ، أو لكونه مماثلاً له في القدر، أو يرجع وبال الاستهزاء عليهم فيكون كالمستهزىء بهم، أو ينزل بهم الحقارة والهوان الذي هو لازم الاستهزاء، أو الغرض منه، أو يعاملهم معاملة المستهزىء: أما في الدنيا فبإجراء أحكام المسلمين عليهم، واستدراجهم بالإمهال والزيادة في النعمة على التمادي في الطغيان، وأما في الآخرة: فبأن يفتح لهم وهم في النار بابا إلى الجنة فيسرعون نحوه، فإذا صاروا إليه سد عليهم الباب، وذلك قوله تعالى: ﴿فاليومَ الذينَ آمنُوا مِنَ الكُفّارِ يَضْحَكُونَ ﴾ وإنما استؤنف به ولم يعطف ليدل على أن الله تعالى تولى مجازاتهم، ولم يحوج المؤمنين إلى أن يعارضوهم، وأنَّ استهزاءهم لا يؤبه به في مقابلة ما يفعل الله تعالى بهم ولعله لم يقل: الله مستهزىء بهم ليطابق قولهم، إيماء بأن الاستهزاء يحدث حالاً فحالاً ويتجدد حيناً بعد حين، وهكذا كانت نكايات الله فيهم كما قال تعالى: ﴿أُولاً يَرَوْنَ أَنْهُمُ

وَيَمُدُهُم فِي طُغْيانِهم يَغْمَهُون﴾ من مد الجيش وأمده إذا زاده وقواه، ومنه مددت السراج والأرض إذا استصلحتهما بالزبت والسماد، لا من المد في العمر فإنه يعدى باللام كأملى له. ويدل عليه قراءة ابن كثير (ويمدهم). والمعتزلة لما تعذر عليهم إجراء الكلام على ظاهره قالوا: لما منعهم الله تعالى ألطافة التي يمنحها المؤمنين وخذلهم بسبب كفرهم وإصرارهم، وسدهم طرق التوفيق على أنفسهم فتزايدت بسببه قلوبهم رينا وظلمة، تزايد قلوب المؤمنين انشراحاً ونوراً، وأمكن الشيطان من إغوائهم فزادهم طغياناً، أُسْئِد ذلك إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى المسبب مجازاً، وأضاف الطغيان إليهم لئلا يتوهم أن إسناد الفعل إليه على الحقيقة، ومصداق ذلك أنه لما أسند المد إلى الشياطين أطلق الغي وقال ﴿وإخواتُهمْ يمدُونَهمْ في الْغَي﴾. أو أصله يمد لهم بمعنى يملي لهم ويمد في أعمارهم كي يتنبهوا ويطيعوا، فما زادوا إلا طغياناً وعمهاً، فحذفت اللام وعدى الفعل بنفسه كما في قوله تعالى: ﴿واختارَ مُوسى قَوْمهُ﴾. أو التقدير يمدهم استصلاحاً، وهم مع ذلك يعمهون في طغيانهم. والطغيان بالضم والكسر كلقيان، والطغيان: تجاوز الحد في العتو، والغلو في الكفر، وأصله تجاوز الشيء عن مكانه قال تعالى: ﴿إنا لما طُغَى الماءُ حَمَلْنَاكُمْ﴾. والعمه في البصيرة كالعمى في وأصله تجاوز الشيء عن مكانه قال رجل عامه وعمه، وأرض عمهاء لا منار بها، قال:

أغممى الهدكى بالجاهدين العمدة

# ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت يَجْتَرَثُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۗ ٢٠٠٠

﴿أُولئِكُ اللَّينَ اشْتَرَوا الضّلالَة بِالْهُدَى﴾ اختاروها عليه واستبدلوها به، وأصله بذل الثمن لتحصيل ما يطلب من الأعيان، فإن كان أحد العوضين ناضاً تعين من حيث إنه لا يطلب لعينه أن يكون ثمناً وبذله اشتراء، وإلا فأي العوضين تصورته بصورة الثمن فباذله مشتر وآخذه باثع، ولذلك عدت الكلمتان من الأضداد، ثم استعير للإعراض عما في يده محصلاً به غيره، سواء كان من المعاني أو الأعيان، ومنه قول الشاعر:

أَحَـذْتُ بِالْسَجُـمُـلَةِ دأساً أَذْعَـرا وبِالنَّمَـنايَـا الواضِـحَـاتِ الدّددرا وبِالطَّويل العُمرِ عمراً جيـذراً كما اشْتَرَى الـمُسْلمُ إذ تَـنَـصُـرا

ثم اتسع فيه فاستعمل للرغبة عن الشيء طمعاً في غيره، والمعنى أنهم أخلوا بالهدى الذي جعله الله لهم بالفطرة التي فُطِرَ الناسُ عليها محصلين الضلالة التي ذهبوا إليها. أو اختاروا الضلالة واستحبوها على الهدى.

﴿ فَمَا رَبِحَتْ تِجارَتُهُم﴾ . ترشيح للمجاز، لَمَّا استعمل الاشتراء في معاملتهم أتبعه ما يشاكله تمثيلاً لخسارتهم، ونحوه:

وَلَّهِ مَا رأيتُ السنسرَ عرزً ابن دأية وعَشَّشَ في وَكُريْهِ جَاشَ لَهُ صَدْري

والتجارة: طلب الربح بالبيع والشراء. والربح: الفضل على رأس المال، ولذلك سمي شفا، وإسناده إلى التجارة وهو لأربابها على الاتساع لتلبسها بالفاعل، أو لمشابهتها إياه من حيث إنها سبب الربح والخسران.

﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِين﴾ لطرق التجارة، فإن المقصود منها سلامة رأس المال والربح، وهؤلاء قد أضاعوا الطلبتين لأن رأس مَالِهم كان الفطرة السليمة، والعقل الصرف، فلما اعتقدوا هذه الضلالات بطل استعدادهم، واختل عقلهم ولم يبق لهم رأس مال يتوسلون به إلى درك الحق، ونيل الكمال، فبقوا خاسرين آيسين من الربح فاقدين للأصل.

﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَصْاَءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَنتُو لَا يُبْعِرُونَ ۗ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَنتُو لَا يُبْعِرُونَ اللَّهُ ﴾ .

﴿ مَثَلُهم كَمَثِلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارَاً ﴾ لما جاء بحقيقة حالهم عقبها بضرب المثل زيادة في التوضيح والتقرير، فإنه أوقع في القلب وأقمع للخصم الألد، لأنه يريك المتخيل محققاً والمعقول محسوساً، ولأمر ما أكثر الله في كتبه الأمثال، وفشت في كلام الأنبياء والحكماء. والمثل في الأصل بمعنى النظير يقال: مَثَل ومِثْل ومَثِيل كشبه وشبه وشيبه، ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده، ولا يضرب إلا ما فيه غرابة، ولذلك حوفظ عليه من التغيير، ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة لها شأن وفيها غرابة مثل قوله تعالى: ﴿ مَثَلُ الْجِنَّةِ التي وَعِدَ المَتَلُونَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَلَهُ المثلُ الْأَعْلَى ﴾ .

والمعنى حالهم العجيبة الشأن كحال من استوقد ناراً، والذي: بمعنى الذين كما في قوله تعالى: ﴿وَخُشتُم كَالذي خَاصُوا﴾ إن جعل مرجع الضمير في بنورهم، وإنما جاز ذلك ولم يجز وضع القائم موضع القائمين لأنه غير مقصود بالوصف، بل الجملة التي هي صلته وهو وصلة إلى وصف المعرفة بها لأنه ليس باسم تام بل هو كالجزء منه، فحقه أنه لا يجمع كما لا تجمع أخواتها، ويستوي فيه الواحد والجمع وليس الذين جمعه المصحح، بل ذو زيادة زيدت لزيادة المعنى ولذلك جاء بالياء أبداً على اللغة الفصيحة التي عليها التنزيل، ولكونه مستطالاً بصلته استحق التخفيف، ولذلك بولغ فيه فحذف ياؤه ثم كسرته ثم اقتصر على اللام في أسماء الفاعلين والمفعولين، أو قصد به جنس المستوقدين، أو الفوج الذي استوقد. والاستيقاد: طلب الوقود والسعي في تحصيله، وهو سطوع النار وارتفاع لهبها. واشتقاق النار من: نار ينور نوراً إذا نفر لأن فيها حركة واضطراباً.

﴿ فَلَمَّا أَضَاءَت مَا حَوْلَه ﴾ أي: النار، ما حول المستوقد إن جعلتها متعدية، وإلا أمكن أن تكون مسندة إلى ما، والتأنيث لأن ما حوله أشياء وأماكن أو إلى ضمير النار، وما: موصولة في معنى الأمكنة، نصب على الظرف، أو مزيدة، وحوله ظرف وتأليف الحول للدوران. وقيل للعام حول لأنه يدور.

﴿ ذَهَبَ الله بِتُورِهِم ﴾ جواب لما، والضمير للذي، وجمعه للحمل على المعنى، وعلى هذا إنما قال: ﴿ بنورهم ﴾ ولم يقل: بنارهم لأنه المراد من أيقادها. أو استئناف أجيب به اعتراض سائل يقول: ما بالهم شبهت حالهم بحال مستوقد انطفأت ناره؟ أو بدل من جملة التمثيل على سبيل البيان، والضمير على الوجهين للمنافقين، والجواب محذوف كما في قوله تعالى: ﴿ فلما ذهبوا به ﴾ للإيجاز وأمن الالتباس، وإسناد الذهاب إلى الله تعالى إما لأن الكل بفعله، أو لأن الإطفاء حصل بسبب خفي، أو أمر سماوي كريح أو مطر، أو للمبالغة ولذلك عدي الفعل بالباء دون الهمزة لما فيها من معنى الاستصحاب والاستمساك، يقال: ذهب السلطان بماله إذا أخذه، وما أخذه الله وأمسكه فلا مرسل له، ولذلك عدل عن الضوء الذي هو مقتضى اللفظ إلى النور، فإنه لو قيل: ذهب الله بضوئهم احتمل ذهابه بما في الضوء من الزيادة وبقاء ما يسمى نورا، والغرض إزالة النور عنهم رأساً ألا ترى كيف قرر ذلك وأكده بقوله ﴿وتركهم في ظلمات لا يبصرون﴾ فذكر الظلمة التي هي عدم النور، وانطماسه بالكلية، وجمعها ونكرها ووصفها بأنها ظلمة خالصة لا يتراءى فيها شبحان. وتوك في الأصل بمعنى طرح وخلى، وله مفعول واحد فضمن معنى صير، فجرى مجرى أفعال القلوب كقوله تعالى: ﴿وتركهم في ظلمات﴾.

وقول الشاعر:

فسترخُستُه جَوْرَ السِّباع يَسنُشنَهُ يَعضُمُن حُسنَ بنانِيهِ والمعضم

والظلمة مأخوذة من قولهم: ما ظلمك أن تفعل كذا، أي ما منعك، لأنها تسد البصر وتمنع الرؤية. وظلماتهم: ظلمة الكفر، وظلمة النفاق، وظلمة يوم القيامة فيوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أو ظلمة الضلال، وظلمة سخط الله، وظلمة العقاب السرمدي، أو ظلمة شديدة كأنها ظلمة متراكمة، ومفعول فلا يبصرون من قبيل المطروح المتروك فكأن الفعل غير متعد.

والآية مَثَلٌ ضربه الله لمن آتاه ضرباً من الهدى فأضاعه، ولم يتوصل به إلى نعيم الأبد فبقي متحيراً متحسراً، تقريراً وتوضيحاً لمما تضمنته الآية الأولى، ويدخل تحت عمومه هؤلاء المنافقون فإنهم أضاعوا ما نطقت به ألسنتهم من الحق باستبطان الكفر، وإظهاره حين خلوا إلى شياطينهم، ومن آثر الضلالة على الهدى المجعول له بالفطرة، أو ارتد عن دينه بعدما آمن، ومن صح له أحوال الإرادة فادعى أحوال المحبة فأذهب الله عنه ما أشرق عليه من أنوار الإرادة، أو مَثَل لإيمانهم من حيث إنه يعود عليهم يحقن الدماء، وسلامة الأموال والأولاد، ومشاركة المسلمين في المغانم. والأحكام بالنار الموقدة للاستضاءة، ولذهاب أثره وانطماس نوره بإهلاكهم وإفشاء حالهم بإطفاء الله تعالى إياها وإذهاب نورها.

### ﴿ مُثُمُّ بُكُمُ عُنيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١

﴿ صُمَّ بُكُمٌ عُمْيٌ ﴾ لما سدوا مسامعهم عن الإصاخة إلى الحق وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهم ويتبصروا الآيات بأبصارهم، جُعِلُوا كأنما أيفت مشاعرهم وانتفت قواهم كقوله:

صُمُ إذا سَمِعُوا خَيْراً ذُكِرْتُ بِهِ وَإِنْ ذُكِرْتُ بِسُوءٍ عَنْدَهُمُ أذنوا وكقوله:

أَصَــمُ عــن الــشــيء الَّــذي لا أُريــدُهُ واســمَــعُ خَــلَــتِ الله حــيــنَ أُريــدُ وإطلاقها عليهم على طريقة التمثيل، لا الاستعارة إذ من شرطها أن يطوي ذكر المستعار له، بحيث يمكن حمل الكلام على المستعار منه لولا القرينة كقول زهير:

لَـذَى أَسَـدِ شَـاكَـي الــــُــلاحِ مُــــَـَـذُفِ لَــــهُ لِـــبَــدٌ أَظَــفَـــارُه لــــم تُـــــَــــم ومن ثم ترى المفلقين السحرة يضربون عن توهم التشبيه صفحاً كما قال أبو تمام الطائي:

وَيَ صَعَدُ حَتَى يَظُنُّ الْجَهُولُ بِأَنَّ لَـهُ خَـاجِـةً فَـي الْسَّـماء وههنا وإن طوى ذكره بحذف المبتدأ لكنه في حكم المنطوق به، ونظيره:

أُسَدٌ عليَّ وفي الحُرُوبِ تَعَامَةٌ فَتُحَاءُ تَنفُر مِنْ صَفِير الصَّافرِ

هذا إذا جَعَلْتَ الضمير للمنافقين على أن الآية فذلكة التمثيل ونتيجته، وإن جعلته للمستوقدين، فهي على حقيقتها. والمعنى: أنهم لما أوقدوا ناراً فذهب الله بنورهم، وتركهم في ظلمات هائلة أدهشتهم بحيث اختلت حواسهم وانتقصت قواهم. وثلاثتها قرئت بالنصب على الحال من مفعول تركهم. والصمم: أصله صلابة من اكتناز الأجزاء، ومنه قيل حجر أصم وقناة صماء، وصمام القارورة، سمي به فقدان حاسة السمع لأن سببه أن يكون باطن الصماخ مكتنزاً لا تجويف فيه، فيشتمل على هواء يسمع الصوت بتموجه. والبكم الخرس. والعمى: عدم البصر عما من شأنه أن يبصر وقد يقال لعدم البصيرة.

﴿ فهم لا يرجعون ﴾ لا يعودون إلى الهدى الذي باعوه وضيعوه. أو عن الضلالة التي اشتروها، أو فهم متحيرون لا يدرون أيتقدمون أم يتأخرون، وإلى حيث ابتدؤوا منه كيف يرجعون. والفاء للدلالة على أن اتصافهم بالأحكام السابقة سبب لتحيرهم واحتباسهم.

﴿ أَوْ كُصَيْبٍ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلْبَنتُ وَرَعْدُ وَرَقْ يَجْعَلُونَ أَصَنِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَعِي حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطُنُ بِٱلكَنفِرِينَ (إِنِي)﴾.

﴿أو كصيب من السماء﴾ عطف على الذي استوقد أي: كمثل ذوي صيب لقوله: ﴿يجعلون أصابعهم في آذانهم﴾ و ﴿أو﴾ في الأصل للتساوي في الشك، ثم اتسع فيها فأطلقت للتساوي من غير شك مثل: جالس الحسن أو ابن سيرين، وقوله تعالى: ﴿ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً﴾. فإنها تفيد التساوي في حسن المجالسة ووجوب العصيان ومن ذلك قوله: ﴿أو كصيب﴾ ومعناه أن قصة المنافقين مشبهة بهاتين القصتين، وأنهما سواء في صحة التشبيه بهما، وأنت مخير في التمثيل بهما أو بأيهما شئت. والصيب: فيعل من الصوب، وهو النزول، يقال للمطر وللسحاب. قال الشماخ:

وأشحه داني صادق السرغيد صَيَّب

وفي الآية يحتملهما، وتنكيره لأنه أريد به نوع من المطر شديد. وتعريف السماء للدلالة على أن الغمام مطبق آخذ بآفاق السماء كلها فإن كل أفق منها يسمى سماء كما أن كل طبقة منها سماء، وقال:

وَمِنْ بنغبدِ أَرضِ بنيستَسنَا وسسماءِ

أمد به ما في الصيب من المبالغة من جهة الأصل والبناء والتنكير، وقيل المراد بالسماء السحاب فاللام لتعريف الماهية.

﴿ وَبِهِ ظُلُماتٌ وَرَغْدٌ وَبَرُقٌ ﴾ إن أريد بالصيب المطر، فظلماته ظلمة تكاثفه بتتابع القطر، وظلمة غمامه مع ظلمة الليل وجعله مكاناً للرعد والبرق لأنهما في أعلاه ومنحدره ملتبسين به. وإن أريد به السحاب، فظلماته سحمته وتطبيقه مع ظلمة الليل. وارتفاعها بالظرف وفاقاً لأنه معتمد على موصوف. والرعد: صوت يسمع من السحاب. والمشهور أن سببه اضطراب أجرام السحاب واصطكاكها إذا حدثها الريح من الارتعاد. والبرق ما يلمع من السحاب، من برق الشيء بريقاً، وكلاهما مصدر في الأصل ولذلك لم يجمعا.

﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعهم في آذانِهم﴾ الضمير لأصحاب الصيب وهو وإن حذف لفظه وأقيم الصيب مقامه لكن معناه باق، فيجوز أن يعول عليه كما عول حسان في قوله:

يَسْقُون مَنْ وَرَدَ البَريصَ عَليهم بَرَدَى يصفُقُ بِالرَّحِيقِ السَّلْسَل

حيث ذكر الضمير لأن المعنى ماء بردى، والجملة استثناف فكأنه لما ذكر ما يؤذن بالشدة والهول قيل: فكيف حالهم مع مثل ذلك؟ فأجيب بها، وإنما أطلق الأصابع موضع الأنامل للمبالغة.

﴿من الصواعق﴾ متعلق بيجعلون أي من أجلها يجعلون، كقولهم سقاه من الغيمة. والصاعقة قصفة رعد

هائل معها نار لا تمر بشيء إلا أتت عليه، من الصعق وهو شدة الصوت، وقد تطلق على كل هائل مسموع أو مشاهد، يقال صعقته الصاعقة إذا أهلكته بالإحراق أو شدة الصوت، وقرىء من «الصواقع» وهو ليس بقلب من الصواعق لاستواء كلا البناءين في التصرف يقال صقع الديك، وخطيب مصقع، وصقعته الصاقعة، وهي في الأصل إما صفة لقصفة الرعد، أو للرعد. والتاء للمبالغة كما في الرواية أو مصدر كالعافية والكاذبة. ﴿ حَذَرَ المَوْتِ ﴾ نصب على العلة كقوله:

وأغَـفرُ عَـوراءَ السكَـريـم ادِّخَـارَهُ وأَصْفَحُ عنْ شـتـمِ الـلـئـيـمِ تَكَـرُمَـا والموت: زوال الحياة، وقيل عرض يضادها لقوله: ﴿خلق الموت والحياة﴾، وَرُدَّ بأن الخلق بمعنى التقدير، والاعدام مقدرة.

﴿ وَالله مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينِ ﴾ لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيط، لا يخلصهم الخداع والحيل، والجملة اعتراضية لا محل لها.

﴿ يَكَادُ الْبَقُ يَخْطَفُ أَبْصَنَرُهُمُ كُلِّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوَ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَنَرِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞﴾.

﴿ يَكَادُ البَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصارَهم ﴾ استئناف ثان كأنه جواب لمن يقول: ما حالهم مع تلك الصواعق؟ وكاد من أفعال المقاربة، وضعت لمقاربة الخبر من الوجود لعروض سببه لكنه لم يوجد، إما لفقد شرط، أو لوجود مانع وعسى موضوعة لرجائه، فهي خبر محض ولذلك جاءت متصرفة بخلاف عسى، وخبرها مشروط فيه أن يكون فعلاً مضارعاً تنبيها على أنه المقصود بالقرب من غير أن، لتوكيد القرب بالدلالة على الحال، وقد تدخل عليه حملاً لها على عسى، كما تحمل عليها بالحذف من خبرها لمشاركتهما في أصل معنى المقاربة. والخطف الأخذ بسرعة وقرى و يخطف) بكسر الطاء ويخطف على أنه يختطف، فنقلت فتحة التاء إلى الخاء ثم ادغمت في الطاء، ويخطف ويتخطف.

﴿ كُلَّمَا أَضَاء لَهُمْ مَشُوا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا﴾ استثناف ثالث كأنه قيل: ما يفعلون في تارتي خفوق البرق، وخفيته؟ فأجيب بذلك. وأضاء إما متعد والمفعول محذوف بمعنى كلما نور لهم ممشى أخذوه، أو لازم بمعنى، كلما لمع لهم مشوا في مطرح نوره، وكذلك أظلم فإنه جاء متعدياً منقولاً من ظلم الليل، ويشهد له قراءة أظلم على البناء للمفعول، وقول أبي تمام:

حُمَا أَظْلَما حالي ثَمَّةَ أَجْلَيا ظلامَ يُهِما علن وَجْهِ أَمْرَدَ أَسْيبِ

فإنه وإن كان من المحدَثين لكنه من علماء العربية، فلا يبعد أن يجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه. وإنما قال مع الإضاءة ﴿كلما﴾ ومع الإظلام ﴿إذا ﴾ لأنهم حراص على المشي، فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها ولا كذلك التوقف. ومعنى (قاموا) وقفوا، ومنه قامت السوق إذا ركدت، وقام الماء إذا جمد. ﴿وَلَوْ شَاء الله لَلْهَبِ بِسَمْعِهِمْ وأَبْصَارِهم بوميض البرق لذهب بسمعهم بقصيف الرعد وأبصارهم بوميض البرق لذهب بهما فحذف المفعول لدلالة الجواب عليه، ولقد تكاثر حذفه في شاء وأراد حتى لا يكاد يذكر إلا في الشيء المستغرب كقوله:

#### فَلَوْ شِعْتُ أَن أَبِكِي دَمَا لَبَكَيْ يَعُدُ

(ولو) من حروف الشرط، وظاهرها الدلالة على انتفاء الأول لانتفاء الثاني، ضرورة انتفاء الملزوم عند انتفاء لازمه، وقرىء: لأذهب بأسماعهم، بزيادة الباء كقوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾.

وفائدة هذه الشرطية إبداء المانع لذهاب سمعهم وأبصارهم مع قيام ما يقتضيه، والتنبيه على أن تأثير

الأسباب في مسبباتها مشروط بمشيئة الله تعالى، وأن وجودها مرتبط بأسبابها واقع بقدرته وقوله.

﴿إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٍ كالتصريح به والتقرير له. والشيء يختص بالموجود، لأنه في الأصل مصدر شاء أطلق بمعنى شاء تارة، وحينئذ يتناول البارىء تعالى كما قال: ﴿قُلْ أَيُّ شَيء أَكْبَرُ شَهَادَةٌ قُل الله شَهِيدٌ وبمعنى مشيء أخرى، أي مشيء وجوده وما شاء الله وجوده فهو موجود في الجملة وعليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ ﴾. ﴿الله خالِقُ كُلُّ شيءٍ فهما على عمومهما بلا مثنوية. والمعتزلة لما قالوا الشيء ما يصح أن يوجد وهو يعم الواجب والممكن، أو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه فيعم الممتنع أيضاً، لزمهم التخصيص بالممكن في الموضعين بدليل العقل.

والقدرة: هو التمكن من إيجاد الشيء. وقبل صفة تقتضي التمكن، وقبل قدرة الإنسان، هيئة بها يتمكن من الفعل وقدرة الله تعالى: عبارة عن نفي العجز عنه، والقادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، والقدير الفعال لما يشاء على ما يشاء ولذلك قلما يوصف به غير الباري تعالى، واشتقاق القدرة من القدر لأن القادر يوقع الفعل على مقدار قوته، أو على مقدار ما تقتضيه مشبئته. وفيه دليل على أن الحادث حال حدوثه والممكن حال بقائه مقدوران وأن مقدور العبد مقدور لله تعالى، لأنه شيء وكل شيء مقدور لله تعالى. والظاهر أن التمثيلين من جملة التمثيلات المؤلفة، وهو أن يشبه كيفية منتزعة من مجموع تضامت أجزاؤه وتلاصقت حتى صارت شيئاً واحداً بأخرى مثلها، كقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الذين حُمُلُوا التُورَاة ثُمَّ لم يَحولُوهَا﴾ الآية، فإنه تشبيه حال اليهود في جهلهم بما معهم من التوراة، بحال الحمار في جهله بما يحمل من أسفار الحكمة. والغرض منهما تمثيل حال المنافقين من الحيرة والشدة، بما يكابد من انطفات ناره بعد إيقادها في ظلمة، أو بحال من أخذته السماء في ليلة مظلمة مع رعد قاصف وبرق خاطف وخوف من الصواعق. ويمكن جعلهما من قبيل التمثيل المفرد، وهو أن تأخذ أشياء فرادى فتشبهها بأمثالها كقوله تعالى: ﴿وما يستوي جعلهما من قبيل التمثيل المفرد، وهو أن تأخذ أشياء فرادى فتشبهها بأمثالها كقوله تعالى: ﴿وما يستوي الأهمَى والبَصِيرُ ولا الظُلمَاتُ ولا الظّرُ ولا الظلّ ولا الحرورُ وقول امرىء القيس:

كأنَّ قلوبَ الطير رَطْباً ويابِساً لَدَى وكرِها العنَّابُ والحشفُ البالي

بأن يشبه في الأول: ذوات المنافقين بالمستوقدين، وإظهارهم الإيمان باستيقاد النار وما انتفعوا به من الدماء وسلامة الأموال والأولاد وغير ذلك بإضاءة النار ما حول المستوقدين، وزوال ذلك عنهم على القرب بإهلاكهم وبإفشاء حالهم وإبقائهم في الخسار الدائم، والعذاب السرمد بإطفاء نارهم والذهاب بنورهم. وفي الثاني: أنفسهم بأصحاب الصيب وإيمانهم المخالط بالكفر والخداع بصيب فيه ظلمات ورعد وبرق، من حيث إنه وإن كان نافعاً في نفسه لكنه لما وجد في هذه الصورة عاد نفعه ضراً ونفاقهم حذراً عن نكايات المؤمنين، وما يطرقون به من سواهم من الكفرة بجعل الأصابع في الآذان من الصواعق حذر الموت، من حيث إنه لا يرد من قدر الله تعالى شيئاً، ولا يخلص مما يريد بهم من المضار وتحيرهم لشدة الأمر وجهلهم بما يأتون، ويذرون بأنهم كلما صادفوا من البرق خفقة انتهزوها فرصة مع خوف أن تخطف أبصارهم فخطوا خطئ يسيرة، ثم إذا خفي وقتر لَمَعانُه بقوا متقيدين لا حراك بهم. وقيل: شبه الإيمان والقرآن وسائر ما أوتي الإنسان من المعارف التي هي سبب الحياة الأبدية بالصيب الذي به حياة الأرض. وما ارتكبت بها من الشبه المبطلة، واعترضت دونها من الاعتراضات المشككة بالظلمات. وشبه ما فيها من الوعد والوعيد بالرعد، وما أذنيه عنها مع أنه لا خلاص لهم منها وهو معنى قوله تعالى: ﴿والله محيط بالكافرين﴾. واهتزازهم لما يلمع فيها من رشد يدركونه، أو رفد تطمع إليه أبصارهم بمشيهم في مطرح ضوء البرق كلما أضاء لهم، وتحيرهم وتوقفهم في الأمر حين تعرض لهم شبهة، أو تعن لهم مصيبة بتوقفهم إذا أظلم عليهم.

ونبه سبحانه بقوله: ﴿ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ﴾ على أنه تعالى جعل لهم السمع والأبصار

ليتوسلوا بها إلى الهدى والفلاح، ثم إنهم صرفوها إلى الحظوظ العاجلة، وسدوها عن الفوائد الآجلة، ولو شاء الله لجعلهم بالحالة التي يجعلونها لأنفسهم، فإنه على ما يشاء قدير.

# ﴿يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ ﴿ إِنَّا لَيْهِ ﴾ .

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُمُ ﴾ لما عدد فرق المكلفين وذكر خواصهم ومصارف أمورهم، أقبل عليهم بالخطاب على سبيل الالتفات هَزَّا للسامع وتنشيطاً له واهتماماً بأمر العبادة، وتفخيماً لشأنها، وجبراً لكلفة العبادة بلذة المخاطبة. و (يا) حرف وضع لنداء البعيد، وقد ينادي به القريب تنزيلاً له منزلة البعيد. إما لعظمته كقول الداعي: يا رب، ويا الله، هو أقرب إليه من حبل الوريد. أو لغفلته وسوء فهمه. أو للاعتناء بالمدعو له وزيادة الحث عليه. وهو مع المنادي جملة مفيدة، لأنه نائب مناب فعل. وأي: جعل وصلة إلى نداء المعرف باللام، فإن إدخال «يا» عليه متعذر لتعذر الجمع بين حرفي التعريف فإنهما كمثلين وأعطي حكم المنادي وأجري عليه المقصود بالنداء وصفاً موضحاً له، والتزام رفعه إشعاراً بأنه المقصود، وأقحمت بينهما هاء التنبيه تأكيداً وتعويضاً عما يستحقه، أي من المضاف إليه، وإنما كثر النداء على هذه الطريقة في القرآن لاستقلاله بأوجه من التأكيد، وكل ما نادى الله له عباده من حيث إنها أمور عظام، من حقها أن يتفطنوا إليها، ويقبلوا بقلوبهم عليها، وأكثرهم عنها غافلون، حقيق بأن ينادي له بالآكد الأبلغ والجموع وأسماؤها المحلاة باللام للعموم حيث لا عهد، ويدل عليه صحة الاستثناء منها. أو التأكيد بما يفيد العموم كقوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الملائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمِعُونَ﴾ واستدلال الصحابة بعمومها شائعاً وذائعاً، فالناس يعم الموجودين وقت النزول لفظاً ومن سيوجد، لما تواتر من دينه عليه الصلاة والسلام أن مقتضى خطابه وأحكامه شامل للقبيلين، ثابت إلى قيام الساعة إلا ما خصه الدليل، وما روي عن علقمة والحسن أن كل شيء نزل فيه ﴿يا أيها الناس﴾ فمكي ﴿ ويا أيها الذين آمنوا ﴾ فمدني، إن صح رفعه فلا يوجب تخصيصه بالكفار، ولا أمرهم بالعبادة، فإن المأمور به هو القدر المشترك بين بدء العبادة، والزيادة فيها، والمواظبة عليها، فالمطلوب من الكفار هو الشروع فيها بعد الإتيان بما يجب تقديمه من المعرفة والإقرار بالصانع، فإن من لوازم وجوب الشيء وجوب ما لا يتم إلا به، وكما أن الحدث لا يمنع وجوب الصلاة، فالكفر لا يمنع وجوب العبادة، بل يجب رفعه والاشتغال بها عقيبه. ومن المؤمنين ازديادهم وثباتهم عليها وإنما قال: ﴿رَبُّكُم﴾ تنبيها على أن الموجب للعبادة هي الربوبية.

﴿الَّذِي خَلَقَكُم﴾ صفة جَرَتْ عليه تعالى للتعظيم والتعليل، ويحتمل التقييد والتوضيح إن خص الخطاب بالمشركين، وأريد بالرَّب أعم من الرب الحقيقي، والآلهة التي يسمونها أرباباً. والخلق إيجاد الشيء على تقدير واستواء، وأصله التقدير يقال: خلق النعل إذا قدرها وسواها بالمقياس.

﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ متناول كل ما يتقدم الإنسان بالذات أو بالزمان. منصوب معطوف على الضمير المنصوب في ﴿خلقكم﴾. والجملة أُخْرِجَتْ مَخْرَجَ المقرر عندهم، إما لاعترافهم به كما قال الله تعالى: ﴿ولئن سألتهم من خلقهم ليقولنَ الله ﴾ أو لتمكنهم من العلم به بأدنى نظر! وقرىء «مَنْ قَبْلَكم» على إقحام الموصول الثاني بين الأول وصلته تأكيداً، كما أقحم جرير في قوله:

### يا تسيسم تسيسم عُسدَيْ لا أبسا لَسكسمُ و

تيماً، الثاني بين الأول وما أضيف إليه.

﴿لَعلكم تَتَقُون﴾ حال من الضمير في ﴿اعبدوا﴾ كأنه قال: اعبدوا ربكم راجين أن تنخرطوا في سلك المتقين الفائزين بالهدى والفلاح، المستوجبين جوار الله تعالى. نبه به على أن التقوى منتهى درجات السالكين وهو التبري من كل شيء سوى الله تعالى إلى الله، وأن العابد ينبغي أن لا يغتر بعبادته، ويكون ذا خوف

ورجاء قال تعالى: ﴿يدعُونَ رَبِّهم خَوْفاً وطَمعاً﴾ ﴿يَرْجُونَ رَحْمَتُه ويخافونَ عَذَابَهُ﴾. أو من مفعول ﴿خلقكم﴾ والمعطوف عليه على معنى أنه خلقكم ومن قبلكم في صورة من يرجى منه التقوى لترجح أمره باجتماع أسبابه، وكثرة الدواعي إليه. وغلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ، والمعنى على إرادتهم جميعاً، وقيل تعليل للخلق أي خلقكم لكي تتقوا كما قال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ والإنْسَ إِلاَّ ليَعْبدُونَ﴾. وهو ضعيف إذ لم يثبت في اللغة مثله.

والآية تدل على أن الطريق إلى معرفة الله تعالى والعلم بوحدانيته واستحقاقه للعبادة، النظر في صنعه والاستدلال بأفعاله، وأن العبد لا يستحق بعبادته عليه ثواباً، فإنها لما وجبت عليه شكراً لما عدده عليه من النعم السابقة فهو كأجير أخذ الأجر قبل العمل.

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً﴾ صفة ثانية، أو مدح منصوب، أو مرفوع، أو مبتدأ خبره فلا تجعلوا وجعل من الأفعال العامة يجيء على ثلاثة أوجه: بمعنى صار، وطفق فلا يتعدى كقوله:

فَقَدْ جعلتُ قلوصَ بني سُهَيل مِن الأُكُوارِ مرتعُسها قريبُ

وبمعنى أوجد فيتعدّى إلى مفعول واحد كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ والنّورُ ﴾ وبمعنى صير، ويتعدى إلى مفعولين كقوله تعالى: ﴿جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً ﴾ والتصيير يكون بالفعل تارة، وبالقول أو العقد أخرى. ومعنى جعلها فراشاً أن جعل بعض جوانبها بارزاً ظاهراً عن الماء، مع ما في طبعه من الإحاطة بها، وصيرها متوسطة بين الصلابة واللطافة حتى صارت مهيأة لأن يقعدوا ويناموا عليها كالفراش المبسوط، وذلك لا يستدعي كونها مسطحة، لأن كرية شكلها مع عظم حجمها. واتساع جرمها لا تأبى الافتراش عليها.

﴿والسَّمَاءَ بِنَاءَ﴾ قَبة مضروبة عليكم. والسماء اسم جنس يقع على الواحد والمتعدد كالدينار والدرهم، وقيل: جمع سماءة. والبناء مصدر، سمي به المبنى بيتاً كان أو قبة أو خباء، ومنه بني على امرأته، لأنهم كانوا إذا تزوجوا ضربوا عليها خباءً جديداً.

﴿ وَٱتْرَالَ مِنَ السّماءِ مَاءٌ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ النَّمَواتِ وِزْقاً لَكُم ﴾ عطف على (جعل)، وخروج الثمار بقدرة الله تعالى ومشيئته، ولكن جعل الماء الممنوج بالتراب سبباً في إخراجها ومادة لها كالنطفة للحيوان، بأن أجرى عادته بإفاضة صورها وكيفياتها على المادة الممتزجة منهما، أو أودع في الماء قوة فاعلة وفي الأرض قوة قابلة يتولد من اجتماعهما أنواع الثمار، وهو قادر على أن يوجد الأشياء كلها بلا أسباب ومواد كما أبدع نفوس الأسباب والمواد، ولكن له في إنشائها مدرجاً من حال إلى حال، صنائع وحكم يجدد فيها لأولي الأبصار عبراً، وسكوناً إلى عظيم قدرته ليس في إيجادها دفعة، و ﴿ من ﴾ الأولى للابتداء سواء أريد بالسماء السجاب فإن ما علاك سماء، أو الفلك فإن المطر يبتدىء من السماء إلى السحاب ومنه إلى الأرض على ما دلت عليه الظواهر. أو من أسباب سماوية تثير الأجزاء الرطبة من أعماق الأرض إلى جو الهواء فتنعقد سحاباً ماطراً. و أمن الثنائية للتبعيض بدليل قوله تعالى: ﴿ قَاخُرجُنا بِهِ تُمراتٍ ﴾ واكتناف المنكرين له أعني ماء ورزقاً كأنه قال: وأنزلنا من السماء بعض الماء فأخرجنا به بعض الثمرات ليكون بعض رزقكم، وهكذا الواقع إذ لم ينزل من السماء الماء كله، ولا أخرج بالمطر كل الشرات، ولا جعل كل المرزوق ثماراً. أو للتبيين، ورزقاً مفعول من السماء الماء كله، ولا أخرج بالمطر كل الشرات، ولا جعل كل المرزوق ثماراً. أو للتبيين، ورزقاً مفعول بمعنى المرزوق كقولك أنفقت من الدراهم ألفاً. وإنما ساغ الثمرات والموضع موضع الكثرة، لأنه أراد بمعنى المرزوق كقولك أنفقت من الدراهم ألفاً. وإنما ساغ الثمرات والموضع عوضع الكثرة، كأنه أراد بالمروع يتعاور بعضها موقع بعض كقوله تعالى: ﴿ كَم تَركُوا مِنْ جَنَاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ وقوله: ﴿ فَلَانَهُ الله المعروع يتعاور بعضها موقع بعض كقوله تعالى: ﴿ كَم تَركُوا مِنْ جَنَاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ وقوله: ﴿ فَلَانَهُ وَلَانَهُ الله المعروع يتعاور بعضها موقع بعض كقوله تعالى: ﴿ كَم تَركُوا مِنْ جَنَاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ وقوله: ﴿ فَلَانَهُ الله المعروع يتعاور بعضها موقع بعض كقوله تعالى: ﴿ كَم تَركُوا مِنْ جَنَاتُ وَعُولُ وَلَالِهُ وَلَانَهُ المُؤْمُ وَلَانَهُ عَلَانَهُ التورية وَلَانَهُ المناؤِمُ وَلَانَهُ المناؤِمُ وَلَانَهُ المناؤِمُ وَلَانَهُ عَلَانَهُ المناؤِمُ وَلَانَهُ المناؤِمُ وَلَانَهُ المناؤِلُهُ وَلَالْمُولِهُ المناؤِمُ وَلِهُ المناؤِمُ المن

قُرُوءِ﴾. أو لأنها لما كانت محلاة باللام خرجت عن حد القلة. و ﴿لَكُم﴾ صفة رزقاً إن أريد به المرزوق ومفعوله إن أريد به المصدر كأنه قال: رزقاً إياكم.

﴿ فَلاَ تَجْعَلُوا لله أَنْدَادَا معلق باعبدوا على أنه نهي معطوف عليه. أو نفي منصوب بإضمار أن جواب له. أو بلعل على أن نصب تجعلوا نصب فاطلع في قوله تعالى: ﴿لعلي أَبلغ الأَسْبابَ أَسْبَابَ السَّمواتِ فَأَطْلَعَ ﴾ إلحاقاً لها بالأشياء الستة لاشتراكها في أنها غير موجبة، والمعنى: إن تتقوا لا تجعلوا لله أنداداً، أو بالذي جعل، إن استأنفت به على أنه نهي وقع خبراً على تأويل مقول فيه: لا تجعلوا، والفاء للسببية أدخِلت عليه لتضمن المبتدأ معنى الشرط والمعنى: أن من خصكم بهذه النعم الجسام والآيات العظام ينبغي أن لا يُشْرَكَ به. والند: المثل المناوىء، قال جرير:

أتب ما تُخعلونَ إليَّ ندًا وما تيم لِذي حَسَبِ نَدِيدُ

من ند يند ندوداً: إذا نفر، وناددت الرَجُلَ خالفته، خص بالمخالف المماثل في الذات كما خص المساوي بالمماثل في القدر، وتسمية ما يعبده المشركون من دون الله (أنداداً)، وما زعموا أنها تساويه في ذاته وصفاته ولا أنها تخالفه في أفعاله لأنهم لما تركوا عبادته إلى عبادتها، وسموها آلهة شابهت حالهم حال من يعتقد أنها ذوات واجبة بالذات، قادرة على أن تدفع عنهم بأس الله، وتمنحهم ما لم يرد الله بهم من خير، فتهكم بهم وشنع عليهم بأن جعلوا أنداداً لمن يمتنع أن يكون له ند. ولهذا قال موحد الجاهلية زيد بن عمرو بن نفيل:

أَرَبِّ الْمِسِرُ وَاحِسِداً أَمْ أَلْسِفُ رَبُّ الْجِسِرُ إِذَا تَسَقِّسُ مِسِ الأَمْسِرُ الْمُسِرُ الْمُسِرُ الْمِسِرُ الْمِسِرُ الْمُسِرِدُ الْمُسِرِدُ الْمُسِيرُ الْمِسِيرُ

﴿وَأَنْتُم تَعْلَمُونَ ﴾ حال من ضمير فلا تجعلوا، ومفعول تعلمون مطروح، أي: وحالكم أنكم من أهل العلم والنظر وإصابة الرأي، فلو تأملتم أدنى تأمل اضطر عقلكم إلى إثبات موجد للمكنات منفرد بوجوب الذات، متعال عن مشابهة المخلوقات. أو منوي وهو أنها لا تماثله ولا تقدر على مثل ما يفعله كقوله سبحانه وتعالى: ﴿هل من شركاتكم من يفعل من ذلكم من شيء ﴾ وعلى هذا فالمقصود منه التوبيخ والتثريب، لا تقييد الحكم وقصره عليه، فإن العالم والجاهل المتمكن من العلم صواء في التكليف.

واعلم إن مضمون الآيتين هو الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى، والنهي عن الإشراك به تعالى، والإشارة إلى ما هو العلة والمقتضى. وبيانه أنه رتب الأمر بالعبادة على صفة الربوبية إشعاراً بأنها العلة لوجوبها، ثم بين ربوبيته بأنه تعالى خالقهم وخالق أصولهم وما يحتاجون إليه في معاشهم من المقلة والمظلة والمطاعم والملابس، فإن الثمرة أعم من المطعوم، والرزق أعم من المأكول والمشروب. ثم لما كانت هذه الأمور التي لا يقدر عليها غيره شاهدة على وحدانيته تعالى، رتب تعالى عليها النهي عن الإشراك به، ولعله سبحانه أراد من الآية الأخيرة مع ما دل عليه الظاهر وسيق فيه الكلام، الإشارة إلى تفصيل خلق الإنسان وما أفاض عليه من المعاني والصفات على طريقة التمثيل، فمثل البدن بالأرض، والنفس بالسماء، والعقل بالماء، وما أفاض عليه من الفضائل العملية والنظرية المحصلة بواسطة استعمال العقل للحواس، وازدواج القوى النفسانية والبدنية، بالثمرات المتولدة من ازدواج القوى السماوية الفاعلة والأرضية المنفعلة بقدرة الفاعل المختار، فإن لكل آية ظهراً وبطناً ولكل حد مطلعاً.

﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَنْوَا بِسُورَةِ مِن مِثْلِهِ، وَٱدْعُوا شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُهُ صَندِقِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ . ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَبْ مِمّا نَزِلنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ ﴾ لما قرر وحدانيته تعالى وبين الطريق الموصل إلى العلم بها، ذكر عقيبه ما هو الحجة على نبوة محمد على وهو القرآن المعجز بفصاحته التي بذت فصاحة كل منطيق وإفحامه، من طولب بمعارضته من مصاقع الخطباء من العرب العرباء مع كثرتهم وإفراطهم في المضادة والمضارة، وتهالكهم على المعازة والمعارة، وعرف ما يتعرف به إعجازه ويتيقن أنه من عند الله كما يدعيه وإنما قال: ﴿ مما نزلنا ﴾ لأن نزوله نجماً منجماً بحسب الوقائع على ما ترى عليه أهل الشعر والخطابة مما يريبهم، كما حكى الله عنهم فقال ﴿ وقالَ الذينَ كَفَرُوا لَوْلاً نُولًا عَلَيهِ اللّهُوْآنُ جملةً واحِدةً ﴾ . فكان الواجب يريبهم على هذا الوجه إزاحة للشبهة وإلزاماً للحجة، وأضاف العبد إلى نفسه تعالى تنويهاً بذكره، وتنبيها على أنه مختص به منقاد لحكمه تعالى، وقرىء "عبادنا" يريد محمداً على وأمته. والسورة الطائفة من القرآن المرجمة التي أقلها ثلاث آيات، وهي إن جعلت واوها أصلية منقولة من سور المدينة لأنها محيطة بطائفة من القرآن مفرزة محوزة على حيالها، أو محتوية على أنواع من العلم احتواء سور المدينة على ما فيها، أو من السورة التي هي الرتبة، قال النابغة:

#### وَلــرهْــطِ حــرابٍ وَقــدٌ سُـورةٌ في المجدِ ليسَ غرابُها بمطارِ

لأن السُورَ كالمنازل والمراتب يترقى فيها القارى، أولها مراتب في الطول والقصر والفضل والشرف وثواب القراءة. وإن جعلت مبدلة من الهمزة فمن السؤرة التي هي البقية والقطعة من الشيء. والحكمة في تقطيع القرآن سوراً: إفراد الأنواع، وتلاحق الأشكال، وتجاوب النظم، وتنشيط القارى، وتسهيل الحفظ، والترغيب فيه. فإنه إذا ختم سورة نَفْسَ ذلك عنه، كالمسافر إذا علم أنه قطع ميلاً أو طوى بريداً، والحافظ متى حذفها اعتقد أنه أخذ من القرآن حظاً تاماً، وفاز بطائفة محدودة مستقلة بنفسها، فعظم ذلك عنده وابتهج به إلى غير ذلك من الفوائد.

﴿مِنْ مِثْلِهِ ﴾ صفة سورة أي: بسورة كائنة من مثله، والضمير لما نزلنا، و (من) للتبعيض أو للتبيين. وزائدة عند الأخفش أي بسورة مماثلة للقرآن العظيم في البلاغة وحسن النظم. أو لعبدنا، و (من) للابتداء أي: بسورة كائنة ممن هو على حاله عليه الصلاة والسلام من كونه بشراً أمياً لم يقرأ الكتب ولم يتعلم العلوم. أو صلة ﴿فأتوا ﴾، والضمير للعبد هم والرد إلى المنزل أوجه لأنه المطابق لقوله تعالى: ﴿فأتوا بسُورةِ مِنْ مثلِهِ ﴾ ولسائر آيات التحدي، ولأن الكلام فيه لا في المنزل عليه فَحقه أن لا ينفك عنه ليتسق الترتيب والنظم، ولأن مخاطبة الجم الغفير بأن يأتوا بمثل ما أتى به واحد من أبناء جلدتهم أبلغ في التحدي من أن يقال لهم: ليأت بنحو ما أتى به هذا آخر مثله، ولأنه معجز في نفسه لا بالنسبة إليه لقوله تعالى: ﴿قُلُ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ لِللّٰ المؤلِّن المَتَلَونَ بمثلِهِ ﴾. ولأن رده إلى عبدنا يوهم إمكان صدوره ممن لم يكن على صفته، ولا يلائمه قوله تعالى.

﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِنْ دُونِ الله﴾ فإنه أمر بأن يستعينوا بكل من ينصرهم ويعينهم. والشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر، أو القائم بالشهادة، أو الناصر، أو الإمام. وكأنه سمي به لأنه يحضر النوادي وتبرم بمحضره الأمور، إذ التركيب للحضور، إما بالذات أو بالتصور، ومنه قيل: للمقتول في سبيل الله شهيد لأنه حضر ما كان يرجوه، أو الملائكة حضروه. ومعنى ﴿دون﴾ أدنى مكان من الشيء ومنه تدوين الكتب، لأنه إدناء البعض من البعض، ودونك هذا أي: خذه من أدنى مكان منك، ثم استعير للرُتَب فقيل: زيد دون عمرو أي: في الشرف، ومنه الشيء الدون، ثم اتسع فيه فاستعمل في كل تجاوز حد إلى حد وتخطي أمر إلى آخر، قال تعالى: ﴿لا يَتَجَاوِزُوا ولاية المؤمنينَ إلى ولاية الكافرين. قال أمية:

يا نه من مَا لَكِ دونَ السَّلَّهِ من واق

أي إذا تجاوزت وقاية الله فلإ يقيك غيره، و ﴿من﴾ متعلقة بـ ﴿آدْعُوا﴾. والمعنى ﴿وادعوا﴾ للمعارضة من حضركم، أو رجوتم معونته من إنسكم وجنكم وآلهتكم غير الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يقدر على أن يأتي بمثله إلا الله. أو: ﴿وادعوا﴾ من دون الله شهداء يشهدون لكم بأن ما أتيتم به مثله، ولا تستشهدوا بالله فإنه من ديدن المبهوت العاجز عن إقامة الحجة. أو بـ ﴿شهدائكم﴾ أي الذين اتخذتموهم من دون الله أولياء وآلهة، وزعمتم أنها تشهد لكم يوم القيامة. أو الذين يشهدون لكم بين يدي الله تعالى على زعمكم من قول الأعشى:

تُرِيكَ القَذَى مِنْ دونِها وهي دُونَهُ

ليعينوكم وفي أمرهم أن يستظهروا بالجماد في معارضة القرآن العزيز غاية التبكيت والتهكم بهم. وقيل: ﴿من دون الله﴾ أي من دون أوليائه، يعني فصحاء العرب ووجوه المشاهد ليشهدوا لكم أن ما أتيتم به مثله، فإن العاقل لا يرضى لنفسه أن يشهد بصحة ما اتضح فساده وبان اختلاله.

﴿إِنْ كُنتُم صَادِقينَ﴾ أنه من كلام البشر، وجوابه محذوف دل عليه ما قبله. والصدق: الإخبار المطابق، وقيل: مع اعتقاد المخبر أنه كذلك عن دلالة أو أمارة، لأنه تعالى كذب المنافقين في قولهم: ﴿إنك لرسول الله﴾، لما لم يعتقدوا مطابقته، ورد بصرف التكذيب إلى قولهم ﴿نشهد﴾، لأن الشهادة إخبار عما علمه وهم ما كانوا عالمين به.

# ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِذَتَ لِلْكَنِفِرِينَ ۗ ﴿ ﴾ .

﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ التي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ لما بين لهم ما يتعرفون به أمر الرسول ﷺ وما جاء به، وميز لهم الحق عن الباطل، رتب عليه ما هو كالفذلكة له، وهو أنكم إذا اجتهدتم في معارضته وعجزتم جميعاً عن الإتيان بما يساويه أو يدانيه، ظهر أنه معجز والتصديق به واجب، فآمنوا به واتقوا العذاب المعد لمن كذب، فعبر عن الإتيان المكيف بالفعل الذي يعم الإتيان وغيره إيجازاً، ونزل لازم الجزاء منزلته على سبيل الكناية تقريراً للمكنى عنه، وتهويلاً لشأن العناد، وتصريحاً بالوعيد مع الإيجاز، وصدر الشرطية بإن التي للشك والحال يقتضي إذا الذي للوجوب، فإن القائل سبحانه وتعالى لم يكن شاكاً في عجزهم، ولذلك نفي إتيانهم معترضاً بين الشرط والجزاء تهكماً بهم وخطاباً معهم على حسب ظنهم، فإن العجز قبل التأمل لم يكن محققاً عندهم. و ﴿تفعلوا﴾ جزم بـ ﴿لمِ الأنها واجبة الإعمال مختصة بالمضارع متصلة بالمعمول، ولأنها لما صيرته ماضياً صارت كالجزء منه، وحرف الشرط كالداخل على المجموع فكأنه قال: فإن تركتم الفعل، ولذلك ساغ اجتماعهما. ﴿ولن﴾ كلا في نفي المستقبل غير أنه أبلغ وهو حرف مقتضب عند سيبويه والخليل في إحدى الروايتين عنه، وفي الرواية الأخرى أصله لا أن، وعند الفراء لا فأبدلت ألفها نوناً. والوَقود بالفتح ما توقد به النار، وبالضم المصدر وقد جاء المصدر بالفتح قال سيبويه: وسمعنا من يقول وقدت النار وَقوداً عالياً، والاسم بالضم ولعله مصدر سمي به كما قيل: فلان فخر قومه وزين بلده، وقد قرىء به والظاهر أن المراد به الاسم، وإن أريد به المصدر فعلى حذف مضاف أي: وقودها احتراق الناس، والحجارة: وهي جمع حجر. كجمالة جمع جمل وهو قليل غير منقاس، والمراد بها الأصنام التي نحتوها وقرنوا بها أنفسهم وعبدوها طمعاً في شفاعتها والانتفاع بها واستدفاع المضار لمكانتهم، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ ومَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَّبُ جَهَنَّمَ ﴾. عذبوا بما هو منشأ جرمهم كما عذب الكافرون بما كنزوه. أو بنقيض ما كانوا يتوقعون زيادة في تحسرهم. وقيل: الذهب والفضة التي كانوا يكنزونها ويغترون بها، وعلى هذا لم يكن لتخصيص إعداد هذا النوع من العذاب بالكفار وجه، وقيل: حجارة الكبريت وهو تخصيص بغير دليل وإبطال للمقصود، إذ الغرض تهويل شأنها وتفاقم لهبها بحيث تتقد بما لا يتقد به غيرها، والكبريت تتقد به كل نار وإن ضعفت، فإن صح هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلعله عني به أن الأحجار كلها لتلك النار كحجارة الكبريت لسائر النيران. ولما كانت الآية مدنية نزلت بعد ما نزل بمكة قوله تعالى في سورة التحريم ﴿نَارَا وَقُودُها النَّاسُ وَالْحَجَارَة﴾. وسمعوه صح تعريف النار. ووقوع الجملة صلة «بإزائها» فإنها يجب أن تكون قصة معلومة.

﴿ أُصِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾ هيئت لهم وجعلت عدة لعذابهم. وقرىء: «أعتدت» من العتاد بمعنى العدة، والجملة استثناف، أو حال بإضمار قد من النار لا الضمير الذي في وقودها، وإن جعلته مصدراً للفصل بينهما بالخبر. وفي الآيتين ما يدل على النبوة من وجوه:

الأول: ما فيهما من التحدي والتحريض على الجد وبذل الوسع في المعارضة بالتقريع والتهديد، وتعليق الوعيد على عدم الإتيان بما يعارض أقصر سورة من سور القرآن، ثم إنهم مع كثرتهم واشتهارهم بالفصاحة وتهالكهم على المضادة لم يتصدوا لمعارضته، والتجؤوا إلى جلاء الوطن وبذل المهج.

الثاني: أنهما يتضمنان الإخبار عن الغيب على ما هو به، فإنهم لو عارضوه بشيء لامتنع خفاؤه عادة سيما والطاعنون فيه أكثر من الذابين عنه في كل عصر.

﴿وَبَشِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا الصَّكِلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَئُرُّ كُلُمَا رُذِقُوا مِنْهَا مِن ثَـمَرَةِ رِّزَقًا قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۚ وَأَتُواْ بِهِـ مُتَشَنِّهُا ۚ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُطَهَّكُرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞﴾.

﴿وَبَشّر الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحات أَنَّ لَهُمْ جَنّاتٍ ﴾ عطف على الجملة السابقة، والمقصود عطف حال من آمن بالقرآن العظيم ووصف ثوابه، على حال من كفر به، وكيفية عقابه على ما جرت به العادة الإلهية من أن يشفع الترغيب بالترهيب، تنشيطاً لاكتساب ما ينجي، وتثبيطاً عن اقتراف ما يردي، لا عطف الفعل نفسه حتى يجب أن يطلب له ما يشاكله من أمر أو نهي فيعطف عليه أو على فاتقوا، لأنهم إذا لم يأتوا بما يعارضه بعد التحدي ظهر إعجازه، وإذا ظهر ذلك فمن كفر به استوجب العقاب، ومن آمن به استحق الثواب، وذلك يستدعي أن يخوف هؤلاء ويبشر هؤلاء، وإنما أمر الرسول على أو عالم كل عصر، أو كل أحد يقدر على البشارة بأن يبشرهم. ولم يخاطبهم بالبشارة كما خاطب الكفرة، تفخيماً لشأنهم وإيذاناً بأنهم أحقاء بأن يبشروا ويهنأوا بما أعد لهم.

وقرىء «وَبَشِّرَ» على البناء للمفعول عطفاً على أعدت فيكون استثنافاً. والبشارة: الخبر السار فإنه يظهر أثر السرور في البَشْرة، ولذلك قال الفقهاء البشارة: هي الخبر الأول، حتى لو قال الرجل لعبيده: من بشرني بقدوم ولدي فهو حر، فأخبروه فرادى عتق أوَّلُهُم، ولو قال: من أخبرني، عتقوا جميعاً، وأما قوله تعالى: ﴿ فَبشرهم بعذاب اليم ﴾ فعلى التهكم أو على طريقة قوله: تجيَّةُ بَيْنِهمْ ضَرْبٌ وَجَيْعُ.

و **﴿الصالحات﴾** جمع صالحة وهي من الصفات الغالبة التي تجري مجرى الأسماء كالحسنة، قال الخطيئة:

كَيْفَ الهِ جَاءُ وما تَنْفَكُ صالحة من آل لأم بظَهْ رِ الخَيْبِ تَأْتِيني وهي من الأعمال ما سوغه الشرع وحسنه، وتأنيثها على تأويل الخصلة، أو الخلة، واللام فيها للجنس، وعطف العمل على الإيمان مرتباً للحكم عليهما إشعاراً بأن السبب في استحقاق هذه البشارة مجموع الأمرين

والجمع بين الوصفين، فإن الإيمان الذي هو عبارة عن التحقيق والتصديق أَسَّ، والعمل الصالح كالبناء عليه، ولا غناءً بأس لا بناء عليه، ولذلك قلما ذكرا منفردين. وفيه دليل على أنها خارجة عن مسمى الإيمان، إذ الأصل أن الشيء لا يعطفُ على نفسه ولا على ما هو داخل فيه.

﴿ أَنْ لَهُم﴾ منصوب بنزع الخافض وإفضاء الفعل إليه، أو مجرور بإضماره مثل: الله لأفعلن. والجنة: المرة من الجن وهو مصدر جنة إذا ستره، ومدار التركيب على الستر، سمي بها الشجر المظلل لالتفاف أغصانه للمبالغة كأنه يستر ما تحته سترة واحدة قال زهير:

كأنَّ عَيني في غَربي مقتلَة من النواضِح تَسْقي جَنَّةً سُحُقا

أي نخلاً طوالاً، ثم البستان، لما فيه من الأشجار المتكاثفة المُظللة، ثم دار الثواب لما فيها من البنان، وقيل: سميت بذلك لأنه ستر في الدنيا ما أعد فيها للبشر من أفنان النعم كما قال سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وجمعها وتنكيرها لأن الجنان على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما سبع: جنة الفردوس، وجنة عدن، وجنة النعيم، ودار الخلد، وجنة المأوى، ودار السلام، وعِليُون، وفي كل واحدة منها مراتب ودرجات متفاوتة على حسب تفاوت الأعمال والعمال. واللام في ولهم تدل على استحقاقهم إياها، لأجل ما ترتب عليه من الإيمان والعمل الصالح، لا لذاته فإنه لا يكافىء النعم السابقة، فضلاً عن أن يقتضي ثواباً وجزاء فيما يستقبل بل بجعل الشارع، ومقتضى وعده تعالى لا على الإطلاق، بل بشرط أن يستمر عليه حتى يموت وهو مؤمن لقوله تعالى: وومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم وقوله تعالى لنبيه من الإيلاق، لم يقيد ههنا استغناء بها.

﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأَنْهَار﴾ أي من تحت أشجارها، كما تراها جارية تحت الأشجار النابتة على شواطئها، وعن مسروق أنهار الجنة تجري في غير أخدود: واللام في ﴿الأنهار﴾ للجنس، كما في قولك لفلان: بستان في الماء الجاري، أو للعهد، والمعهود: هي الأنهار المذكورة في قوله تعالى: ﴿فيها أنهار من ماء غير آسن﴾ الآية. والنهر بالفتح والسكون: المجرى الواسع فوق الجدول ودون البحر، كالنيل والفرات، والتركيب للسعة، والمراد بها ماؤها على الإضمار، أو المجاز، أو المجاري أنفسها. وإسناد الجري إليها مجاز كما في قوله تعالى: ﴿وأخرجت الأرض أثقالها﴾ الآية.

﴿ كُلَّمَا رُزقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قَالُوا هذَا الَّذِي رُزِقْنَا﴾ صفة ثانية لجنات، أو خبر مبتدأ محذوف، أو جملة مستأنفة. كأنه لما قيل: إن لهم جنات، وقع في خلد السامع أثمارها مثل ثمار الدنيا، أو أجناس أخر فأزيح بذلك، و ﴿ كلما ﴾ نصب على الظرف، و ﴿ ورزقا ﴾ مفعول به، ومن الأولى والثانية للابتداء واقعتان موقع الحال، وأصل الكلام ومعناه: كل حين رزقوا مرزوقاً مبتدأ من الجنات مبتدأ من ثمرة، قيد الرزق بكونه مبتدأ من الجنات، وابتداؤه منها بابتدائه من ثمرة فصاحب الحال الأولى رزقاً وصاحب الحال الثانية ضميره المستكن في الحال، ويحتمل أن يكون من ثمره، بياناً تقدم كما في قولك: رأيت منك أسداً، وهذا إشارة إلى نهر جار: هذا الماء لا ينقطع، فإنك لا تعني به العين المشاهدة منه، بل النوع المعلوم المستمر بتعاقب جريانه وإن كانت الإشارة إلى عينه، فالمعنى هذا مثل رزقنا ولكن لما استحكم الشبه بينهما جعل ذاته ذاته كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة.

﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾ أي: من قبل هذا في الدنيا، جعل ثمر الجنة من جنس ثمر الدنيا لتميل النفس إليه أول ما يرى، فإن الطباع مائلة إلى المألوف متنفرة عن غيره، ويتبين لها مزيته وكنه النعمة فيه، إذ لو كان جنساً لم يعهد ظن أنه لا يكون إلا كذلك، أو في الجنة لأن طعامها متشابه في الصورة، كما حكى ابن كثير عن الحسن رضي الله عنهما: (أن أحدهم يؤتى بالصحفة فيأكل منها، ثم يؤتى بأخرى فيراها مثل الأولى فيقول

ذلك، فيقول الملك: كل فاللون واحد والطعم مختلف). أو كما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «والذي نفس محمد بيده، إن الرجل من أهل الجنة ليتناول الثمرة ليأكلها فما هي بواصلة إلى فيه، حتى يبدل الله تعالى مكانها مثلها». فلعلهم إذا رأوها على الهيئة الأولى قالوا ذلك، والأول أظهر لمحافظته على عموم حكما فإنه يدل على ترديدهم هذا القول كل مرة رزقوا، والداعي لهم إلى ذلك فرط استغرابهم وتبجحهم بما وجدوا من التفاوت العظيم في اللذة والتشابه البليغ في الصورة.

﴿وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِها ﴾ اعتراض يقرر ذلك، والضمير على الأول راجع إلى ما رزقوا في الدارين فإنه مدلول عليه بقوله عز من قائل ﴿هذا الذي رزقنا من قبل ﴾ ونظيره قوله عز وجل: ﴿إِن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما ﴾ أي بجنسي الغني والفقير، وعلى الثاني إلى الرزق. فإن قيل: التشابه هو التماثل في الصفة، وهو مفقود بين ثمرات الدنيا والآخرة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس في الجنة من أطعمة الدنيا إلا الأسماء. قلت: التشابه بينهما حاصل في الصورة التي هي مناط الاسم دون المقدار والطعم، وهو كاف في إطلاق التشابه. هذا: وإن للآية الكريمة محملاً آخر، وهو أن مستلذات أهل الجنة في مقابلة ما رزقوا في الدنيا من المعارف والطاعات، متفاوتة في اللذة بحسب تفاوتها، فبحتمل أن يكون المراد من ﴿هذا الذي رزقنا ﴾ أنه ثوابه، ومن تشابههما تماثلهما في الشرف والمزية وعلو الطبقة، فيكون هذا في الوعد نظير قوله: ﴿وَوَوَا ما كنتم تعملون ﴾ في الوعد.

﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهِّرَةٌ ﴾ مما يستقذر من النساء ويذم من أحوالهن، كالحيض والدرن ودنس الطبع وسوء الخلق، فإن التطهير يستعمل في الأجسام والأخلاق والأفعال. وقرىء: «مطهرات» وهما لغتان فصيحتان يقال النساء فعلت وفعلن، وهن فاعلة وفواعل، قال:

#### وإذَا العَدْدَاري بِالدَّخَانِ تَـقَنَّعَتْ واسْتَعَجِلْتُ نَصْبَ القُدورِ فَملَّت

فالجمع على اللفظ، والإفراد على تأويل الجماعة، ومطهرة بتشديد الطاء وكسر الهاء بمعنى متطهرة، ومطهرة أبلغ من طاهرة ومطهرة للإشعار بأن مطهراً طهرهن وليس هو إلا الله عز وجل. والزوج يقال للذكر والأنثى، وهو في الأصل لما له قرين من جنسه كزوج الخف، فإن قيل: فائدة المطعوم هو التغذي ودفع ضرر الجوع، وفائدة المنكوح التوالد وحفظ النوع، وهي مستغنى عنها في الجنة. قلت: مطاعم الجنة ومناكحها وسائر أحوالها إنما تشارك نظائرها الدنيوية في بعض الصفات والاعتبارات، وتسمى بأسمائها على سبيل الاستعارة والتمثيل، ولا تشاركها في تمام حقيقتها حتى تستلزم جميع ما يلزمها وتفيد عين فائدتها.

﴿وَهُمْ فَيهَا خَالِدُون﴾ دائمون. والخلد والخلود في الأصل الثبات المديد دام أم لم يدم، ولذلك قيل للاثافي والأحجار خوالد، وللجزء الذي يبقى من الإنسان على حاله ما دام حياً خلد، ولو كان وضعه للدوام كان التقييد بالتأبيد في قوله تعالى: ﴿خالدين فيها أبداً﴾ لغوا واستعماله حيث لا دوام، كقولهم وقف مخلد، يوجب أشتراكاً، أو مجازاً. والأصل ينفيهما بخلاف ما لو وضع للأعم منه فاستعمل فيه بذلك الاعتبار، كإطلاق الجسم على الإنسان مثل قوله تعالى: ﴿وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد﴾ لكن المراد به ههنا الدوام عند الجمهور لما يشهد له من الآيات والسنن.

فإن قيل: الأبدان مركبة من أجزاء متضادة الكيفية، معرضة للاستحالات المؤدية إلى الانفكاك والانحلال فكيف يعقل خلودها في الجنان. قلت: إنه تعالى يعيدها بحيث لا يعتورها الاستحالة بأن يجعل أجزاءها مثلاً متقاومة في الكيفية، متساوية في القوة لا يقوي شيء منها على إحالة الآخر، متعانقة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض كما يشاهد في بعض المعادن.

هذا وإن قياس ذلك العالم وأحواله على ما نجده ونشاهده من نقص العقل وضعف البصيرة. واعلم أنه

لما كان معظم اللذات الحسية مقصوراً على: المساكن والمطاعم، والمناكح، على ما دل عليه الاستقراء كان ملاك ذلك كله الدوام والثبات، فإن كل نعمة جليلة إذا قارنها خوف الزوال كانت منغصة غير صافية من شوائب الألم، بشر المؤمنين بها ومثل ما أعد لهم في الآخرة بأبهى ما يستلذ به منها، وأزال عنهم خوف الفوات بوعد الخلود ليدل على كمالهم في التنعم والسرور.

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَغِيءَ أَن يَضْرِبَ مَشَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن تَبِهِيمٌ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفُرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ، كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ، كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ، كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَسِقِينَ اللَّهُ ﴾.

﴿إِنَّ الله لا يَسْتَحِين أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةَ﴾ لما كانت الآيات السابقة متضمنة لأنواع من التمثيل، عقب ذلك ببيان حسنه، وما هو الحق له والشرط فيه، وهو أن يكون على وفق الممثل له من الجهة التي تعلق بها التمثيل في العظم والصغر والخسة والشرف دون الممثل، فإن التمثيل إنما يصار إليه لكشف المعنى الممثل له ورفع الحجاب عنه وإبرازه في صورة المشاهد المحسوس، ليساعد فيه الوهم العقل ويصالحه عليه فإن المعنى الصرف إنما يدركه العقل مع منازعة من الوهم، لأن من طبعه الميل إلى الحس وحب المحاكاة، ولِذلك شاعت الأمثال في الكتب الإلهية وفشت في عبارات البلغاء، وإشارات الحكماء، فيمثل الحقير بالحقير كُما يمثل العظيم بالعظيم، وإن كان المثل أعظم من كل عظيم، كما مثل في الإنجيل غل الصدور بالنخالة، والقلوب القاسية بالحصاة. ومخاطبة السفهاء بإثارة الزنابير. وجاء في كلام العرب: أسمع من قراد وأطيش من فراشة، وأعز من مخ البعوض. لا ما قالت الجهلة،من الكفار: لِمَا مثل الله حال المنافقين بحال المستوقدين؟ وأصحاب الصيب وعبادة الأصنام في الوهن والضعف ببيت العنكبوت؟ وجعلها أقل من الذباب وأخس قدراً منه؟ الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من أن يضرب الأمثال ويذكر الذباب والعنكبوت. وأيضاً، لِمَا أرشدهم إلى ما يدل على أن المتحدي به وحي منزل؟ ورتب عليه وعيد من كفر به ووعد من آمن به بعد ظهور أمره؟ شَرَعَ في جواب ما طعنوا به فيه فقال تعالى: ﴿إِنْ الله لا يستحي﴾ أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحيي أن يمثل بها لحقارتها. والحياء: انقباض النفس عن القبيح مخافة الذم، وهو الوسط بين الوقاحة: التي هي الجراءة على القبائح وعدم المبالاة بها، والخجل: الذي هو انحصار النفس عن الفعل مطلقاً. واشتقاقه من الحياة فإنه انكسار يعتري القوة الحيوانية فيردها عن أفعالها فقيل: حيي الرجل كما يقال نسي وحشي، إذا اعتلت نساه وحشاه. وإذا وصف به الباري تعالى كما جاء في الحديث ﴿إِنَّ اللهُ يستحيي من ذي الشيبة المسلم أن يعذبه». «إن الله حي كريم يستحيي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفراً حتى يضع فيهما خيراً» فالمراد به الترك اللازم للانقباض، كما أن المراد من رحمته وغضبه إصابة المعروف والمكروه اللازمين لمعنييهما، ونظيره قول من يصف إبلاً:

إذا ما اسْتَحينَ الماءَ يغرضُ نَفْسَهُ كَرَعْنَ بسَبْتِ في إناءِ من الوَدْدِ

وإنما عدل به عن الترك، لما فيه من التمثيل والمبالغة، وتحتمل الآية خاصة أن يكون مجيئه على المقابلة لما وقع في كلام الكفرة. وضرب المثل اعتماله من ضرب الخاتم، وأصله وقع شيء على آخر، وأن بصلتها مخفوض المحل عند الخليل بإضمار من، منصوب بإفضاء الفعل إليه بعد حذفها عند سيبويه. وما إبهامية تزيد النكرة إبهاماً وشياعاً وتسد عنها طرق التقييد، كقولك أعطني كتاباً ما، أي: أي كتاب كان. أو مزيدة للتأكيد كالتي في قوله تعالى: ﴿فبما رحمة من الله﴾ ولا نعني بالمزيد اللغو الضائع، فإن القرآن كله مدى وبيان، بل ما لم يوضع لمعنى يراد منه، وإنما وضعت لأن تذكر مع غيرها فتفيد له وثاقةً وقوةً وهو زيادة في الهدى غير قادح فيه. وبعوضة عطف بيان لمثلاً. أو مفعول ليضرب، ومثلاً حال تقدمت عليه لأنه

نكرة. أو هما مفعولاه لتضمنه معنى الجعل. وقرئت بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، وعلى هذا يحتمل 
﴿ما ﴾ وجوها أخر: أن تكون موصولة حذف صدر صلتها، كما حذف في قوله: ﴿تماماً على الذي أحسن ﴾ وموصوفة بصفة كذلك، ومحلها النصب بالبدلية على الوجهين. واستفهامية هي المبتدأ، كأنه لما رد استبعادهم ضرب الله الأمثال، قال بعده: ما البعوضة فما فوقها حتى لا يضرب به المثل، بل له أن يمثل بما هو أحقر من ذلك. ونظيره فلان لا يبالي مما يهب ما دينار وديناران، والبعوض: فعول من البعض، وهو القطع كالبضع والعضب، غلب على هذا النوع كالخموش.

﴿ فَمَا فَوْقَها ﴾ عطف على بعوضة، أو ما إن جعل اسماً، ومعناه ما زاد عليها في الجثة كالذباب والعنكبوت، كأنه قصد به رد ما استنكروه. والمعنى: أنه لا يستحيي ضرب المثل بالبعوض فضلاً عما هو أكبر منه، أو في المعنى الذي جعلت فيه مثلاً، وهو الصغر والحقارة كجناحها فإنه عليه الصلاة والسلام ضربه مثلاً للدنيا، ونظيره في الاحتمالين ما روي أن رجلاً بمنى خَرَّ على طنب فسطاط فقالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله على قال: «ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها، إلا كتبت له بها درجة، ومحيت عنه بها خطيئة». فإنه يحتمل ما تجاوز الشوكة في الألم كالخرور وما زاد عليها في القلة كنخبة النملة، لقوله عليه الصلاة والسلام «ما أصاب المؤمن من مكروه فهو كفارة لخطاياه حتى نخبة النملة».

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحُقُ مِنْ رَبِهِمَ ﴾ أما حرف تفصيل يفصل ما أجمل ويؤكد ما به صدر ويتضمن معنى الشرط، ولذلك يجاب بالفاء. قال سيبويه: أما زيد فذاهب معناه، مهما يكن من شيء فزيد ذاهب، أي هو ذاهب لا محالة وأنه منه عزيمة، وكان الأصل دخول الفاء على الجملة لأنها الجزاء، لكن كرهوا إيلاءها حرف الشرط فأدخلوها على الخبر، وعوضوا المبتدأ عن الشرط لفظاً، وفي تصديره الجملتين به إحماد لأمر المؤمنين واعتداد بعلمهم، وذم بليغ للكافرين على قولهم، والضمير في ﴿أنه ﴾ للمثل، أو لأن يضرب. و ﴿الحق ﴾ الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، يعم الأعيان الثابتة والأفعال الصائبة والأقوال الصادقة، من قولهم حق الأمر، إذا ثبت ومنه: ثوب محقق أي: محكم النسج.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ﴾ كان من حقه: وأما الذين كفروا فلا يعلمون، ليطابق قرينه ويقابل قسيمه، لكن لما كان قولهم هذا دليلاً واضحاً على كمال جهلهم عدل إليه على سبيل الكناية ليكون كالبرهان عليه.

﴿ مَاذًا أَرَادَ الله بِهَذَا مَثُلا ﴾ يحتمل وجهين: أن تكون «ما» استفهامية و «ذا» بمعنى الذي وما بعده صلته والمجموع خبر ما. وأن تكون «ما» مع «ذا» اسمأ واحداً بمعنى: أي شيء منصوب المحل على المفعولية مثل ما أراد الله والأحسن في جوابه الرفع على الأول ، والنصب على الثاني، ليطابق الجواب السؤال. والإرادة: نزوع النفس وميلها إلى الفعل بحيث يحملها عليه ، وتقال للقوة التي هي مبدأ النزوع ، والأول مع الفعل والثاني قبله ، وكلا المعنيين غير متصور اتصاف الباري تعالى به ، ولذلك اختلف في معنى إرادته فقيل: إرادته لأفعاله أنه غير ساه ولا مكره ، ولأفعال غيره أمره بها . فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته ، وقيل علمه باشتمال الأمر على النظام الأكمل ، والوجه الأصلح فإنه يدعو القادر إلى تحصيله ، والحق : أنه ترجيح علمه بالآخر وتخصيصه بوجه دون وجه ، أو معنى يوجب هذا الترجيح ، وهي أعم من الاختيار فإنه ميل مع تفضيل وفي هذا استحقار واسترذال . و ﴿ مثلا﴾ نصب على التمييز ، أو الحال كقوله تعالى :

﴿ يُضَّلُ مِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً ﴾ جواب ماذا، أي: إضلال كثير وإهداء كثير، وضع الفعل موضع المصدر للإشعار بالحدوث والتجدد، أو بيان للجملتين المصدرتين بإما، وتسجيل بأن العلم بكونه حقاً هدى وبيان، وأن الجهل بوجه إيراده والإنكار لحسن مورده ضلال وفسوق، وكثرة كل واحد من القبيلتين بالنظر إلى أنفسهم لا بالقياس إلى مقابليهم، فإن المهديين قليلون بالإضافة إلى أهل الضلال كما قال تعالى: ﴿ وقليل ما

هم﴾، ﴿وقليل من عبادي الشكور﴾ ويحتمل أن يكون كثرة الضالين من حيث العدد، وكثرة المهديين باعتبار الفضل والشرف كما قال:

#### 

وقال:

إنَّ السَّكِسِرامَ كَسَسْسِرٌ فَسِي السَبِسِلادِ وإِنْ قَسَلُ وا كَسَمَا غَسِسِرَهُمَ قَسِلٌ وإِنْ كَسَشُرُوا ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينِ﴾ أي الخارجين عن حد الإيمان، كقوله تعالى: ﴿إِن المنافقين هم الفاسقون﴾ من قولهم: فسقت الرُّطَبة عن قشرها إذا خرجت. وأصل الفسق: الخروج عن القصد قال وؤبة:

فواسِمًا عَنْ قَدْ هِا جَوالراً

والفاسق في الشرع: الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة، وله درجات ثلاث:

الأولى: التغابي وهو أن يرتكبها أحياناً مستقبحاً إياها.

الثانية: الانهماك وهو أن يعتاد ارتكابها غير مبال بها.

الثالثة: الجحود وهو أن يرتكبها مستصوباً إياها، فإذا شارف هذا المقام وتخطى خططه خلع ربقة الإيمان من عنقه، ولابس الكفر. وما دام هو في درجة التغابي أو الانهماك فلا يسلب عنه اسم المؤمن لإتصافه بالتصديق الذي هو مسمى الإيمان، ولقوله تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانَ مِن الْمَوْمِنِين اقتتلوا﴾ والمعتزلة لما قالوا: الإيمان: عبارة عن مجموع التصديق والإقرار والعمل، والكفر تكذيب الحق وجحوده. جعلوه قسماً ثالثاً نازلاً بين منزلتي المؤمن والكافر لمشاركته كل واحد منهما في بعض الأحكام، وتخصيص الإضلال بهم مرتباً على صفة الفسق يدل على أنه الذي أعدهم للإضلال، وأدى بهم إلى الضلال. وذلك لأن كفرهم وعدولهم عن الحق وإصرارهم بالباطل صرفت وجوه أفكارهم عن حكمة المثل إلى حقارة الممثل به، حتى رسخت به جهالتهم وازدادت ضلالتهم فأنكروه واستهزؤوا به. وقرىء (يضل) بالبناء للمفعول و «الفاسقون» بالرفع.

﴿ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهَدَ اللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيثَنقِهِ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ آَلُهُ عُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ آَلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ الْخَسِرُونَ ﴿ آَلُهُ ﴾ .

واللّذين يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله صفة للفاسقين للذم وتقرير الفسق. والنقض: فسخ التركيب، وأصله في طاقات الحبل، واستعماله في إبطال العهد من حيث إن العهد يستعار له الحبل لما فيه من ربط أحد المتعاهدين بالآخر، فإن أطلق مع لفظ الحبل كان ترشيحاً للمجاز، وإن ذكر مع العهد كان رمزاً إلى ما هو من روادفه وهو أن العهد حبل في ثبات الوصلة بين المتعاهدين كقولك شجاع يفترس أقرائه وعالم يفترق منه الناس فإن فيه تنبيها على أنه أسد في شجاعته بحر بالنظر إلى إفادته. والعهد: الموثق ووضعه لما من شأنه أن يراعي ويتعهد كالوصية واليمين، ويقال للدار، من حيث إنها تراعي بالرجوع إليها. والتاريخ لأنه يحفظ، وهذا العهد: إما العهد المأخوذ بالعقل، وهو الحجة القائمة على عباده الدالة على توحيده ووجوب وجوده وصدق رسوله، وعليه أول قوله تعالى: ﴿وأشهدهم على أنفسهم ﴾. أو: المأخوذ بالرسل على الأمم، بأنهم إذا بعث رسوله، وعليه أول قوله تعالى: ﴿وأشهدهم على أنفسهم ﴾. أو: المأخوذ بالرسل على الأمم، بأنهم إذا بعث إليهم رسول مصدق بالمعجزات صدقوه واتبعوه، ولم يكتموا أمره ولم يخالفوا حكمه، وإليه أشار بقوله: ﴿وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب﴾ ونظائره. وقيل: عهود الله تعالى ثلاثة: عهد أخذه على العلماء بأن يقروا بربوبيته، وعهد أخذه على النبيين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، وعهد أخذه على العلماء بأن يبنوا الحق ولا يكتموه.

﴿ مِنْ يَعْدِ مِينَاقِهِ ﴾ الضمير للعهد والميثاق: اسم لما يقع به الوثاقة وهي الاستحكام، والمراد به ما وَثَقَ

الله به عهده من الآيات والكتب، أو ما وثقوه به من الالتزام والقبول، ويحتمل أن يكون بمعنى المصدر. و ﴿من﴾ للابتداء فإن ابتداء النقض بعد الميثاق.

﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ الله بِهِ أَنْ يوصَلَ ﴾ يحتمل كل قطيعة لا يرضاها الله تعالى، كقطع الرحم، والإعراض عن موالاة المؤمنين، والتفرقة بين الأنبياء عليهم السلام، والكتب في التصديق، وترك الجماعات المفروضة، وسائر ما فيه رفض خير. أو تعاطي شر فإنه يقطع الوصلة بين الله وبين العبد المقصودة بالذات من كل وصل وفصل، والأمر هو للقول الطالب للفعل، وقيل: مع العلو، وقيل: مع الاستعلاء، وبه سمي الأمر الذي هو واحد الأمور تسمية للمفعول به بالمصدر، فإنه مما يؤمر به كما قيل: له شأن وهو الطلب. والقصد يقال: شأنه، إذا قصدت قصده. و أن يوصل وسل يحتمل النصب والخفض على أنه بدل من ما، أو ضميره. والثاني أحسن لفظاً ومعنى.

﴿وَيُقْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ بالمنع عن الإيمان والاستهزاء بالحق، وقطع الوصل التي بها نظام العالم وصلاحه.

﴿ أُولَئِكَ هُمُ النَّاسِرُونَ ﴾ الذين خسروا بإهمال العقل عن النظر واقتناص ما يفيدهم الحياة الأبدية، واستبدال الإنكار والطعن في الآيات بالإيمان بها، والنظر في حقائقها والاقتباس من أنوارها، واشتراء النقض بالوفاء، والفساد بالصلاح، والعقاب بالثواب.

### ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتَا فَأَخِيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ رُجَعُونَ ۞﴾.

﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ ﴾ استخبار فيه إنكار، وتَعجيب لكفرهم بإنكار الحال التي يقع عليها على الطريق البرهاني، فإن صدوره لا ينفك عن حال وصفة فإذا أنكر أن يكون لكفرهم حال يوجد عليها استلزم ذلك إنكار وجوده، فهو أبلغ وأقوى في إنكار الكفر، من (أتكفرون) وأوفق لما بعده من الحال، والخطاب مع الذين كفروا لما وصفهم بالكفر وسوء المقال وخبث الفعال، خاطبهم على طريقة الالتفات، ووبخهم على كفرهم مع علمهم بحالهم المقتضية خلاف ذلك، والمعنى أخبروني على أي حال تكفرون.

﴿ وَكُنتُهُم أَمْوَاتاً ﴾ أي أجساماً لا حياة لها، عناصر وأغذية، وأخلاطاً ونطفاً، ومضغاً مخلفة وغير مخلفة. ﴿ فَأَحْدَاكُذَ ﴾ رخلت الأرواح ونفخوا فيكن، وإزوا عطفه والفله لأنه وتصل دوا عطف، عليه غير وتراخ عنه

﴿ فَأَحْيَاكُمْ ﴾ بخلق الأرواح ونفخها فيكم، وإنما عطفه بالفاء لأنه متصل بما عطف عليه غير متراخ عنه بخلاف البواقي.

﴿ أُمّ يميتُكُم ﴾ عندما تقضي آجالكم. ﴿ أُمّ يُحييكُم ﴾ بالنشور يوم ينفخ في الصور أو للسؤال في القبور ﴿ أُمّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴾ بعد الحشر فيجازيكم بأعمالكم. أو تنشرون إليه من قبوركم للحساب، فما أعجب كفركم مع علمكم بحالكم هذه. فإن قبل: إن علموا أنهم كانوا أمواتاً فأحياهم ثم يميتهم، لم يعلموا أنه يحييهم ثم إليه يرجعون. قلت: تمكنهم من العلم بهما لما نصب لهم من الدلائل منزل منزلة علمهم في إزاحة العلر، مسيما وفي الآية تنبيه على ما يدل على صحتهما وهو: أنه تعالى لما قدر على إحيائهم أولاً قدر على أن يحييهم ثانياً، فإن بدء الخلق ليس بأهون عليه من إعادته. أو الخطاب مع القبيلين فإنه سبحانه وتعالى لما بين دلائل التوحيد والنبوة، ووعدهم على الإيمان، وأوعدهم على الكفر، أكد ذلك بأن عدد عليهم النعم العامة والخاصة، واستقبح صدور الكفر منهم واستبعده عنهم مع تلك النعم الجليلة، فإن عظم النعم يوجب عظم معصية المنعم، فإن قبل: كيف تعد الإماتة من النعم المقتضية للشكر؟ قلت: لما كانت وصلة إلى الحياة معصية المنعم، فإن قبل: كيف تعد الإماتة من النعم المقتضية للشكر؟ قلت: لما كانت من النعم العظيمة الثانية التي هي الحياة الحقيقية كما قال الله تعالى: ﴿ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان ﴾ ، كانت من النعم العظيمة

مع أن المعدود عليهم نعمة هو المعنى المنتزع من القصة بأسرها، كما أن الواقع حالا هو العلم بها لا كل واحدة من الجمل، فإن بعضها ماض وبعضها مستقبل وكلاهما لا يصح أن يقع حالا. أو مع المؤمنين خاصة لتقرير المنة عليهم، وتبعيد الكفر عنهم على معنى، كيف يتصور منكم الكفر وكنتم أمواتاً جهالا، فأحياكم بما أفادكم من العلم والإيمان، ثم يميتكم الموت المعروف، ثم يحييكم الحياة الحقيقية، ثم إليه ترجعون، فيثيبكم بما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب يشر. والحياة حقيقة في القوة الحساسة، أو ما يقتضيها وبها سمي الحيوان حيواناً مجازاً في القوة النامية، لأنها من طلائعها ومقدماتها، وفيما يخص الإنسان من الفضائل، كالعقل والعلم والإيمان من حيث إنها كمالها وغايتها، والموت بإزائها يقال على ما يقابلها في كل مرتبة قال تعالى: ﴿قل الله يحييكم ثم يميتكم﴾. وقال: ﴿اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد يقابلها في كل مرتبة قال تعالى: ﴿قل الله يحييكم ثم يميتكم﴾. وقال: ﴿اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها﴾ وقال: ﴿أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس﴾ وإذا وصف به الباري تعالى أريد بها صحة اتصافه بالعلم والقدرة اللازمة لهذه القوة فينا، أو معنى قائم بذاته يقتضي ذلك على الاستعارة. وقرأ يعقوب ﴿تَرْجعون﴾ بفتح التاء في جميع القرآن.

﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَّتُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ .

﴿ هُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ﴾ بيان نعمة أخرى مرتبة على الأولى، فإنها خلقهم أحياء قادرين مرة بعد أخرى، وهذه خلق ما يتوقف عليه بقاؤهم وتم به معاشهم. ومعنى ﴿ لكم ﴾ لأجلكم وانتفاعكم في دنياكم باستنفاعكم بها في مصالح أبدانكم بوسط أو بغير وسط، ودينكم بالاستدلال والاعتبار والتعرف لما يلائمها من لذات الآخرة وآلامها، لا على وجه الغرض، فإن الفاعل لغرض مستكمل به، بل على أنه كالغرض من حيث إنه عاقبة الفعل ومؤداه وهو يقتضي إباحة الأشياء النافعة، ولا يمنع اختصاص بعضها ببعض لأسباب عارضة، فإنه يدل على أن الكل للكل لا أن كل واحد لكل واحد. وما يعم كل ما في الأرض، إلا إذا أريد بها جهة السفل كما يراد بالسماء جهة العلو. وجميعاً: حال من الموصول الثاني.

لَّ ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ ﴾ قصد إليها بإرادته، من قولهم استوى إليه كالسهم المرسل، إذا قصده قصداً مستوياً من غير أن يلوي على شيء. وأصل الاستواء طلب السواء، وإطلاقه على الاعتدال لما فيه من تسوية وضع الأجزاء، ولا يمكن حمله عليه لأنه من خواص الأجسام وقيل استوى أي: استولى ومَلَكَ، قال:

قَدْ الْسَتَدَى بِسَسْرٌ عَسَلَى الْسِرَاقِ مِسَنُ غَسِيسُ سَيْفِ وَدَمٍ مُسَهُ رَاقِ

والأول أوفق للأصل والصلة المعدى بها والتسوية المترتبة عليه بالفاء، والمراد بالسماء هذه الأجرام العلوية، أو جهات العلو، و ﴿ثم﴾ لعله لتفاوت ما بين الخلقين وفضل خلق السماء على خلق الأرض كقوله تعالى: ﴿ثم كان من الذين آمنوا﴾ لا للتراخي في الوقت، فإنه يخالف ظاهر قوله تعالى: ﴿والأرض بعد ذلك دحاها﴾ فإنه يدل على تأخر دحو الأرض المتقدم على خلق ما فيها عن خلق السماء وتسويتها، إلا أن تستأنب بدحاها مقدراً لنصب الأرض فعلاً آخر دل عليه ﴿أأنتم أشد خلقاً﴾ مثل تعرف الأرض وتدبر أمرها بعد ذلك لكنه خلاف الظاهر.

﴿فَسَوَّاهُنَّ﴾ عدلهن وخلقهن مصونة من العوج والفطور. و﴿هن﴾ ضمير السماء إن فسرت بالأجرام لأنه جمع، أو هو في معنى الجمع، وإلا فمبهم يفسره ما بعده كقولهم: ربه رجلاً.

﴿ سَبْعَ سَمُواتِ ﴾ بدل أو تفسير، فإن قيل: أليس إن أصحاب الأرصاد أثبتوا تسعة أفلاك؟ قلت: فيما ذكروه شكوك، وإن صح فليس في الآية نفي الزائد مع أنه إن ضم إليها العرش والكرسي لم يبق خلاف.

﴿وَهُوَ بِكُلِ شَيءٍ عَلِيمٌ ﴾ فيه تعليل كأنه قال: ولكونه عالماً بكنه الأشياء كلها، خلق ما خلق على هذا النمط الأكمل والوجه الأنفع، واستدلال بأن من كان فعله على هذا النسق العجيب، والترتيب الأنيق كان عليماً، فإن إتقان الأفعال وإحكامها وتخصيصها بالوجه الأحسن الأنفع، لا يتصور إلا من عالم حكيم رحيم، وإزاحة لما يختلج في صدورهم من أن الأبدان بعدما تبددت، وتفتتت أجزاؤها، واتصلت بما يشاكلها، كيف تجمع أجزاء كل بدن مرة ثانية بحيث لا يشذ شيء منها، ولا ينضم إليها ما لم يكن معها فيعاد منها كما كان، ونظيره قوله تعالى: ﴿وهَوُ بِكُل خَلْقِ عَليم﴾.

واعلم أن صحة الحشر مبنية على ثلاث مقدمات، وقد برهن عليها في هاتين الآيتين: أما الأولى فهي: أن مواد الأبدان قابلة للجمع والحياة وأشار إلى البرهان عليها بقوله: ﴿وَكُنْتُم أَمُواتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُم﴾ فإن تعاقب الافتراق والاجتماع والموت والحياة عليها يدل على أنها قابلة لها بذاتها، وما بالذات يأبى أن يزول ويتغير. وأما الثانية والثالثة: فإنه عز وجل عالم بها وبمواقعها، قادر على جمعها وإحيائها، وأشار إلى وجه إثباتهما بأنه تعالى قادر على إبدائها وإبداء ما هو أعظم خلقاً وأعجب صنعاً فكان أقدر على إعادتهم وإحيائهم، وأنه تعالى خلق ما خلق مستوياً محكماً من غير تفاوت واختلال مراعي فيه مصالحهم وسد حاجاتهم، وذلك دليل على تناهي علمه وكمال حكمته جلت قدرته ودقت حكمته. وقد سَكَّنَ نافع وأبو عمرو والكسائي: الهاء من نحو فهو وهو تشبيهاً له بعضد.

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوٓا أَتَجْمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَخَنُ نُسَيّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ تعداد لنعمة ثالثة تعم الناس كلهم، فإن خلق آدم وإكرامه وتفضيله على ملائكته بأن أمرهم بالسجود له، إنعام يعم ذريته. وإذ: ظرف وضع لزمان نسبة ماضية وقع فيه أخْرى، كما وضع إذا لزمان نسبة مستقبلة يقع فيه أخرى، ولذلك يجب إضافتهما إلى الجمل كحيث في المكان، وبنيتا تشبيهاً لهما بالموصولات، واستعملتا للتعليل والمجازاة، ومحلهما النصب أبداً بالظرفية فإنهما من الظروف الغير المتصرفة لما ذكرناه، وأما قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُ أَخَا عَادَ إِذْ أَنْلُر قومه بالأحقاف﴾ ونحوه، فعلى تأويل: اذكر الحادث إذ كان كذا، فحذف الحادث وأقيم الظرف مقامه، وعامله في الآية قالوا، أو اذكر على التأويل المذكور لأنه جاء معمولاً له صريحاً في القرآن كثيراً، أو مضمر دل عليه مضمون الآية المتقدمة، مثل وبدأ خلقكم إذ قال، وعلى هذا فالجملة معطوفة على خلق لكم داخلة في حكم الصلة. وعن معمر أنه مزيد. والملائكة جمع ملأك على الأصل كالشمائل جمع شمأل، والناء لتأنيث الجمع، وهو مقلوب مألك من الألوكة وهي: الرسالة، لأنهم وسائط بين الله تعالى، وبين الناس، فهم رسل الله. أو كالرسل إليهم. واختلف العقلاء في حقيقتهم بعد اتفاقهم على أنها ذوات موجودة قائمة بأنفسها. فذهب أكثر المسلمين إلى أنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة، مستدلين بأن الرسل كانوا يرونهم كذلك. وقالت طائفة من النصارى: هي النفوس الفاضلة البشرية المفارقة للأبدان. وزعم الحكماء أنهم جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة؛ منقسمة إلى قسمين: قسم شأنهم الاستغراق في معرفة الحق جل جلاله والتنزه رعن الاشتغال بغيره، كما وصفهم في محكم تنزيله فقال تعالى: ﴿يسبحون الليل والنهار لا يفترون﴾ وهم العليون والملائكة المقربون. وقسم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاء وجرى به القلم الإلهي ﴿لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون﴾ وهم المدبرات أبراً، فمنهم سماوية، ومنهم أرضية، على تفصيل أثبته في كتاب الطوالع.

والمقول لهم: الملائكة كلهم لعموم اللفظ وعدم المخصص، وقيل ملائكة الأرض، وقيل إبليس ومن

كان معه في محاربة الجن، فإنه تعالى أسكنهم في الأرض أولاً فأفسدوا فيها، فبعث إليهم إبليس في جند من الملائكة فدمرهم وفرقهم في الجزائر والجبال. وجاعل: من جعل الذي له مفعولان وهما في ﴿الأرض خليفة ﴾ أعمل فيهما، لأنه بمعنى المستقبل ومعتمد على مسند إليه. ويجوز أن يكون بمعنى خالق. والخليفة من يخلف غيره وينوب منابه، والهاء فيه للمبالغة، والمراد به آدم عليه الصلاة والسلام لأنه كان خليفة الله في أرضه، وكذلك كل نبي استخلفهم الله في عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم، لا لحاجة به تعالى إلى من ينوبه، بل لقصور المستخلف عليه عن قبول فيضه، وتلقي أمره بغير وسط، ولذلك لم يستنبىء ملكاً كما قال الله تعالى: ﴿ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلا﴾ ألا ترى أن الأنبياء لما فاقت قوتهم، واشتعلت قريحتهم بحيث يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، أرسل إليهم الملائكة ومن كان منهم أعلى رتبة كلمه بلا واسطة، كما كلم موسى عليه السلام في الميقات، ومحمداً ﷺ ليلة المعراج، ونظير ذلك في الطبيعة أن العظم لما عجز عن قبول الغذاء من اللحم لما بينهما من التباعد، جعل الباري تعالى بحكمته بينهما الغضروف المناسب لهما ليأخذ من هذا ويعطي ذلك. أو خليفة من سكن الأرض قبله، أو هو وذريته لأنهم يخلفون من قبلهم، أو يخلف بعضهم بعضاً. وإفراد اللفظ: إما للاستغناء بذكره عن ذكر بنيه كما استغنى بذكر أبي القبيلة في قولهم: مضر وهاشم. أو على تأويل من يخلفكم، أو خلفاً يخلفكم. وفائدة قوله تعالى هذا للملائكة، تعليم المشاورة، وتعظيم شأن المجعول، بأن بَشِّرَ عز وجل بوجود سكان ملكوته، ولقبه بالخليفة قبل خلقه، وإظهار فضله الراجح على ما فيه من المفاسد بسؤالهم، وجوابه وبيان أن الحكمة تقتضي إيجاد ما يغلب خيره، فإن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير إلى غير ذلك.

﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ﴾ تَعَجُبٌ من أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحها من يفسد فيها، أو يستخلف مكان أهل الطاعة أهل المعصية، واستكشاف عما خفي عليهم من الحكمة التي بهرت تلك المفاسد وألغتها، واستخبار عما يرشدهم ويزيح شبهتهم كسؤال المتعلم معلمه عما يختلج في صدره، وليس باعتراض على الله تعالى جلت قدرته، ولا طعن في بني آدم على وجه الغيبة، فإنهم أعلى من أن يظن بهم ذلك لقوله تعالى: ﴿بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون﴾ وإنما عرفوا ذلك بإخبار من الله تعالى، أو تلق من اللوح، أو استنباط عما ركز في عقولهم أن العصمة من خواصهم، أو قياس لأحد الثقلين على الآخر. والسُفْكُ والسَّبْكُ والسَّفُحُ والشَّنُ أنواع من الصب، فالسفك يقال في الدم والدمع، والسبك في الجواهر المذابة، والسفح في الصب من أعلى، والشن في الصب من فم القربة ونحوها، وكذلك السن، وقرىء ﴿يُشْفِكُ على البناء للمفعول، فيكون الراجع إلى ﴿مَنْ﴾، سواء جعل موصولاً أو موصوفاً محذوفاً، أي: يسفك الدماء فيهم.

﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ حال مقررة لجهة الإشكال كقولك: أتحسن إلى أعدائك وأنا الصديق المحتاج القديم. والمعنى: أتستخلف عصاة ونحن معصومون أحقاء بذلك، والمقصود منه، الاستفسار عما رجحهم ومع ما هو متوقع منهم. على الملائكة المعصومين في الاستخلاف، لا العجب والتفاخر. وكأنهم علموا أن المجعول خليفة ذو ثلاث قوى عليها مدار أمره: شهوية وغضبية تؤديان به إلى الفساد وسفك الدماء، وعقلية تدعوه إلى المعرفة والطاعة. ونظروا إليها مفردة وقالوا: ما الحكمة في استخلاف، وهو باعتبار القوتين لا تقتضي الحكمة إيجاده فضلاً عن استخلاف، وأما باعتبار القوة العقلية فنحن نقيم ما يتوقع منها سليماً عن معارضة تلك المفاسد. وغفلوا عن فضيلة كل واحدة من القوتين إذا صارت مهذبة مطواعة للعقل، متمرنة على الخير كالعفة والشجاعة ومجاهدة الهوى والإنصاف. ولم يعلموا أن التركيب يفيد ما يقصر عنه الآحاد، كالإحاطة بالجزئيات واستنباط الصناعات واستخراج منافع الكائنات من القوة إلى الفعل الذي هو المقصود من الاستخلاف، وإليه أشار تعالى إجمالاً بقوله: ﴿قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لاَ

تَعْلَمُون﴾ والتسبيح تبعيد الله تعالى عن السوء وكذلك التقديس، من سَبَح في الأرض والماء، وقدس في الأرض إذا ذهب فيها وأبعد، ويقال قَدُسَ إذا طهر لأن مظهر الشيء مبعد له عن الأقذار. و ﴿بحمدك﴾ في موضع الحال، أي: متلبسين بحمدك على ما ألهمتنا معرفتك ووفقتنا لتسبيحك، تداركوا به ما أوهم إسناد التسبيح إلى أنفسهم، ونقدس لك نظهر نفوسنا عن الذنوب لأجلك، كأنهم قابلوا الفساد المفسر بالشرك عند قوم بالتسبيح، وسفك الدماء الذي هو أعظم الأفعال الذميمة بتطهير النفوس عن الآثام وقيل: نقدسك واللام مزيدة.

### ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَتَهِكُةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَـٰؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَدِهِينَ ﴾.

﴿وَعَلّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلّهَا﴾ إما بخلق علم ضروري بها فيه، أو إلقاء في روعه، ولا يفتقر إلى سابقة اصطلاح ليتسلسل. والتعليم فعل يترتب عليه العلم غالباً، ولذلك يقال علمته فلم يتعلم. و ﴿آدم﴾ اسم أعجمي كآزر وشالح، واشتقاقه من الأُدْمة أو الأَدْمة بالفتح بمعنى الأسوة، أو من أديم الأرض لما روي عنه عليه الصلاة والسلام «أنه تعالى قبض قبضة من جميع الأرض سهلها وحزنها فخلق منها آدم» فلذلك يأتي بنوه أخيافاً، أو من الأدم أو الأدمة بمعنى الألفة، تعسف كاشتقاق إدريس من الدرس، ويعقوب من العقب، وإبليس من الإبلاس. والاسم باعتبار الاشتقاق ما يكون علامة للشيء ودليلاً يرفعه إلى الذهن مع الألفاظ والصفات والأفعال، واستعماله عرفاً في اللفظ الموضوع لمعنى سواء كان مركباً أو مفرداً مخبراً عنه أو خبراً أو رابطة بينهما. واصطلاحاً: في المفرد الدال على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. والمراد في الآية إما الأول أو الثاني وهو يستلزم الأول، لأن العلم بألفاظ من حيث الدلالة متوقف على العلم بالمعاني، والمعنى أنه تعالى خلقه من أجزاء مختلفة وقوى متباينة، مستعداً لإدراك أنواع المدركات من المعقولات والمحسوسات، والمتخيلات والموهومات. وألهمه معرفة ذوات الأشياء وخواصها وأسمائها وأصول العلوم وقوانين الصناعات وكيفية آلاتها.

﴿ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَتِكَةِ ﴾ الضمير فيه للمسميات المدلول عليها ضمناً إذ التقدير أسماء المسميات، فحذف المضاف إليه لدلالة المضاف عليه وعوض عنه اللام كقوله تعالى: ﴿ واشتعل الرأس شيباً ﴾ لأن العرض للسؤال عن أسماء المعروضات فلا يكون المعروض نفس الأشياء سيما إن أريد به الألفاظ، والمراد به ذوات الأشياء، أو مدلولات الألفاظ، وتذكيره ليغلب ما اشتمل عليه من العقلاء، وقرىء «عرضهن» و «عرضها» على معنى عرض مسمياتهن أو مسمياتها.

﴿ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَاءِ هَوْلاَءِ ﴾ تبكيت لهم وتنبيه على عجزهم عن أمر الخلافة، فإن التصرف والتدبير إقامة المعدلة قبل تحقق المعرفة، والوقوف على مراتب الاستعدادات وقدر الحقوق محال، وليس بتكليف ليكون من باب التكليف بالمحال، والإنباء: إخبار فيه إعلام، ولذلك يجري مجرى كل واحد منهما.

﴿إِنْ كُنْتُم صَادِقين﴾ في زعمكم أَنكُم أحقاء بالخلافة لعصمتكم، أو أن خلقهم واستخلافهم وهذه صفتهم لا يليق بالحكيم، وهو وإن لم يصرحوا به لكنه لازم مقالهم. والتصديق كما يتطرق إلى الكلام باعتبار منطوقه قد يتطرق إليه بفرض ما يلزم مدلوله من الأخبار، وبهذا الاعتبار يعتري الإنشاءات.

﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَّ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ ﴾ .

﴿قَالُوا سُبِحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَمْتَنَا﴾ اعتراف بالعجز والقصور، وإشعار بأن سؤالهم كان استفساراً ولم يكن اعتراضاً، وأنه قد بان لهم ما خفي عليهم من فضل الإنسان والحكمة في خلقه، وإظهار لشكر نعمته

بما عرفهم وكشف لهم ما اعتقل عليهم، ومراعاة للأدب بتفويض العلم كله إليه. وسبحان: مصدر كغفران ولا يكاد يستعمل إلا مضافاً منصوباً بإضمار فعله، كمعاذ الله. وقد أُجْرِيَ علماً للتسبيح بمعنى التنزيه على الشذوذ في قوله: سبحان من علقمة الفاخر، وتصدير الكلام به اعتذار عن الاستفسار والجهل بحقيقة الحال، ولذلك جعل مفتاح التوية فقال موسى عليه السلام: ﴿سبحانك تيت إليك﴾ وقال يونس: ﴿سبحانك إني كنت من الظالمين﴾.

﴿إِنَّكَ أَنْتَ العَلِيمُ﴾ الذي لا يخفي عليه خافية. ﴿الْحَكِيمُ﴾ المحكم لمبدعاته الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة بالغة. وأنت فصل، وقيل: تأكيد للكاف كما في قولك: مررت بك أنت، وإن لم يجز: مررت بأنت، إذ التابع يسوغ فيه ما لا يسوغ في المتبوع، ولذلك جاز: يا هذا الرجل، ولم يجز: يا الرجل، وقيل: مبتدأ خبره ما بعده والجملة خبر إن.

﴿ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِعَهُم مِأْمُمَآيِهِمْ فَلَمَا أَنْبَأَهُم مِأْمُمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَكُمْ إِنَّ أَعَلَمُ غَيْبَ السَّهَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لُبَدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنتُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لُبَدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنتُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لَبَدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنتُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لَبَدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنتُونَ ﴾.

﴿قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَاتِهِمْ ﴾ أي: أعلمهم، وقرىء بقلب الهمزة ياء وحذفها بكسر الهاء فيهما.

﴿فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَائِهِم قَالَ أَلْم أَقُلْ لَكُمْ إِنِي أَعْلَمُ غيب السَّمَواتِ وَالأَرْض وَأَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكُتُمُون﴾ استحضار لقوله تعالى: ﴿إِنِي أعلم ما لا تعلمون﴾ لكنه جاء به على وجه أبسط ليكون كالحجة عليه، فإنه تعالى لما علم ما خفي عليهم من أمور السماوات والأرض، وما ظهر لهم من أحوالهم الظاهرة والباطنة علم ما لا يعلمون، وفيه تعريض بمعاتبتهم على ترك الأولى، وهو أن يتوقفوا مترصدين لأن يبين لهم، وقيل: ﴿ما تبدون﴾ قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها. وما ﴿تكتمون﴾ استبطانهم أنهم أحقاء بالخلافة، وأنه تعالى لا يخلق خلقاً أفضل منهم. وقيل: ما أظهروا من الطاعة، وأسر إبليس منهم من المعصية، والهمزة للإنكار دخلت حرف الجحد فأفادت الإثبات والتقرير.

واعلم أن هذه الآيات تدل على شرف الإنسان، ومزية العلم وفضله على العبادة، وأنه شرط في الخلافة بل العمدة فيها، وأن التعليم يصح إسناده إلى الله تعالى، وإن لم يصح إطلاق المعلم عليه لاختصاصه بمن يحترف به، وأن اللغات توقيفية، فإن الأسماء تدل على الألفاظ بخصوص أو عموم، وتعليمها ظاهر في إلقائها على المتعلم مبيناً له معانيها، وذلك يستدعي سابقة وضع، والأصل ينفي أن يكون ذلك الوضع ممن كان قبل آدم فيكون من الله سبحانه وتعالى، وأن مفهوم الحكمة زائد على مفهوم العلم وإلا لتكرر قوله: ﴿إنك أنت العليم الحكيم﴾ وأن علوم الملائكة وكمالاتهم تقبل الزيادة، والحكماء منعوا ذلك في الطبقة العليا منهم، وحملوا عليه قوله تعالى: ﴿وما منا إلا له مقام معلوم﴾ وأن آدم أفضل من هؤلاء الملائكة لأنه أعلم منهم، والأعلم أفضل لقوله تعالى: ﴿هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ وأنه تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها.

# ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ السَّجُدُوا لِآدَمَ مَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَنفِرِينَ ۗ ۞ ﴿.

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدْمَ﴾ لما أنبأهم بأسمائهم وعلمهم ما لم يعلموا أمرهم بالسجود له، اعترافاً بفضله، وأداء لحقه واعتذاراً عما قالوا فيه، وقيل: أمرهم به قبل أن يسوي خلقه لقوله تعالى: ﴿فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين﴾ امتحاناً لهم وإظهاراً لفضله. والعاطف عطف الظرف على الظرف السابق إن نصبته بمضمر، وإلا عطفه بما يقدر عاملاً فيه على الجملة المتقدمة، بل القصة بأسرها على القصة الأخرى، وهي نعمة رابعة عدها عليهم، والسجود في الأصل تذلل مع تطامن قال الشاعر:

#### تَسرَى الأكسمَ فسيسها سُسجَّداً لسلحَسوافِسرِ

وقال آخر:

#### وَقُلْنَ لَه اسْبُدُ لِلسِلسَ فَاسْجَدَا

يعني البعير إذا طأطأ رأسه. وفي الشرع: وضع الجبهة على قصد العبادة، والمأمور به إما المعنى الشرعي فالمسجود له بالحقيقة هو الله تعالى، وجعل آدم قبلة لسجودهم تفخيماً لشأنه، أو سبباً لوجوبه فكأنه تعالى لما خلقه بحيث يكون نموذجاً للمبدعات كلها بل الموجودات بأسرها، ونسخة لما في العالم الروحاني والجسماني وذريعة للملائكة إلى استيفاء ما قدر لهم من الكمالات، ووصلة إلى ظهور ما تباينوا فيه من المراتب والدرجات، أمرهم بالسجود تذللاً لما رأوا فيه من عظيم قدرته وباهر آياته، وشكراً لما أنعم عليهم بواسطته، فاللام فيه كاللام في قول حسان رضي الله تعالى عنه:

أَلَيْسَ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى لَقَبِلَتِكُمْ وَأَعْرَفَ النَّاسِ بِالْقِرآنِ والسَّنَّنِ أَو في قوله تِعالى: ﴿ أَمُ الصِّلامُ لِللَّوكُ الشَّمْسِ ﴾ .

وأما المعنى اللغوي وهو التواضع لآدم تحية وتعظيماً له، كسجود إخوة يوسف له، أو التذلل والإنقياد بالسعي في تحصيل ما ينوط به معاشهم ويتم به كمالهم. والكلام في أن المأمورين بالسجود، الملائكة كلهم، أو طائفة منهم ما سبق.

﴿ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ﴾ امتنع عما أمر به، استكباراً من أن يتخذه وصلة في عبادة ربه، أو يعظمه ويتلقاه بالتحية، أو يخدمه ويسعى فيما فيه خيره وصلاحه. والإباء: امتناع باختيار. والتكبر: أن يرى الرجل نفسه أكبر من غيره. والاستكبار طلب ذلك بالتشبع.

﴿ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ أي في علم الله تعالى، أو صار منهم باستقباحه أمر الله تعالى إياه بالسجود لآدم اعتقاداً بأنه أفضل منه، والأفضل لا يحسن أن يؤمر بالتخضع للمفضول والتوسل به كما أشعر به قوله: ﴿أَنَّا خير منه﴾ جواباً لقوله: ﴿ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين﴾. لا بترك الواجب وحده. والآية تدل على أن آدم عليه السلام أفضل من الملائكة المأمورين بالسجود له، ولو من وجه، وأن إبليس كان من الملائكة وإلا لم يتناوله أمرهم ولا يصح استثناؤه منهم، ولا يرد على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿إلا إبليس كان من الجن﴾ لجواز أن يقال إنه كان من الجن فعلاً ومن الملاثكة نوعاً، ولأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روي: أن من الملائكة ضرباً يتوالدون يقال لهم الجن ومنهم إبليس. ولمن زعم أنه لم يكن من الملائكة أن يقول: إنه كان جنياً نشأ بين أظهر الملائكة، وكان مغموراً بالألوف منهم فغلبوا عليه، أو الجن أيضاً كانوا مأمورين مع الملائكة لكنه استغنى بذكر الملائكة عن ذكرهم، فإنه إذا علم أن الأكابر مأمورون بالتذلل لأحد والتوسل به، علم أن الأصاغر أيضاً مأمورون به. والضمير في فسجدوا راجع إلى القبيلين كأنه، قال فسجد المأمورون بالسجود إلا إبليس، وأن من الملائكة من ليس بمعصوم وإن كان الغالب فيهم العصمة، كما أن من الإنس معصومين والغالب فيهم عدم العصمة، ولعل ضرباً من الملائكة لا يخالف الشياطين بالذات، وإنما يخالفهم بالعوارض والصفات كالبررة والفسقة من الإنس والجن يشملهما. وكان إبليس من هذا الصنف كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلذلك صح عليه التغير عن حاله والهبوط من محله، كما أشار إليه بقوله عز وعلا: ﴿إِلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ﴾ لا يقال: كيف يصع ذلك والملائكة خلقت من نور والجن من نار؟ لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: «خلقت الملائكة من النور، وخلق الجن من مارج من نار» لأنه كالتمثيل لما ذكرنا، فإن المراد بالنور الجوهر المضيء والنار كذلك، غير أن ضوءها مكدر مغمور بالدخان محذور عنه بسبب ما

يصحبه من فرط الحرارة والإحراق، فإذا صارت مهذبة مصفاة كانت محض نور، ومتى نكصت عادت الحالة الأولى جذعة ولا تزال تتزايد حتى ينطفىء نورها ويبقى الدخان الصرف، وهذا أشبه بالصواب وأوفق للجمع بين النصوص، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.

ومن فوائد الآية استقباح الاستكبار وأنه قد يفضي بصاحبه إلى الكفر، والحث على الائتمار لأمره وترك الخوض في سره، وأن الأمر للوجوب، وأن الذي علم الله تعالى من حاله أنه يتوفى على الكفر هو الكافر على الحسن على الحقيقة، إذ العبرة بالخواتم وإن كان بحكم الحال مؤمناً وهو الموافاة المنسوبة إلى شيخنا أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى.

### ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ اَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَا نَقْرَيا هَلَاهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ اَلْطَالِمِينَ ۞﴾.

﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةُ السكنى من السكون لأنها استقرار ولبث، و (أنت تأكيد أكد به المستكن ليصح العطف عليه، وإنما لم يخاطبهما أولا تنبيها على أنه المقصود بالحكم والمعطوف عليه تبع له. والجنة دار الثواب، لأن اللام للعهد ولا معهود غيرها. ومن زعم أنها لم تخلق بعد قال إنه بستان كان بأرض فلسطين، أو بين فارس وكرمان خلقه الله تعالى امتحاناً لآدم، وحمل الإهباط على الانتقال منه إلى أرض الهند كما في قوله تعالى: ﴿ اهبطوا مصراً ﴾ ﴿ وَكُلاً مِنْهَا رَغَدًا ﴾ واسعاً رافهاً، صفة مصدر محذوف.

﴿حَيْثُ شِثْتُما﴾ أي مكان من الجنة شئتما، وسع الأمر عليهما إزاحة للعلة، والعذر في التناول من الشجرة المنهي عنها من بين أشجارها الفائتة للحصر.

﴿وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجرَة فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِين﴾ فيه مبالغات، تعليق النهي بالقرب الذي هو من مقدمات التناول مبالغة في تحريمه، ووجوب الاجتناب عنه، وتنبيها على أن القرب من الشيء يورث داعية، وميلاً يأخذ بمجامع القلب ويلهيه عما هو مقتضى العقل والشرع، كما روي «حبك الشيء يعمي ويصم» فينبغي أن لا يحوما حول ما حرم الله عليهما مخافة أن يقعا فيه، وجعله صبباً لأن يكونا من الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي، أو بنقص حظهما بالإتيان بما يخل بالكرامة والنعيم، فإن الفاء تفيد السببية سواء جعلت بارتكاب المعاصي، أو الجواب له. والشجرة هي الحنطة، أو الكرمة، أو التينة، أو شجرة من أكل منها أحدث، والأولى أن لا تعين من غير قاطع كما لم تعين في الآية لعدم توقف ما هو المقصود عليه. وقرىء بكسر الشين، و«تقربا» بكسر التاء و«هذي» بالياء.

### ﴿ فَأَرْلَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجُهُمَا مِمَّا كَانَا فِيتِّ وَقُلْنَا ٱلْهَبِطُواْ بَسْضَكُمْ لِيَمْضِ عَدُقٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌّ وَمَتَنَّعُ إِلَى حِينٍ ﴿ إِنَّهُ ﴾ .

﴿فَأَرْلَهُما الشَّيطَانُ عَنْهَا﴾ أصدر زلتهما عن الشجرة وحملهما على الزلة بسببها، ونظير «عن» هذه في قوله تعالى ﴿وما فعلته عن أمري﴾. أو أزلهما عن الجنة بمعنى أذهبهما، ويعضده قراءة حمزة «فأزالهما» وهما متقاربان في المعنى، غير أن أزل يقتضي عثرة مع الزوال، وإزلاله قوله: ﴿هل أدلك على شجرة المخلد وملك لا يبلى﴾ وقوله: ﴿ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من المخالدين﴾ ومقاسمته إياها بقوله: ﴿إني لكما لمن الناصحين﴾. واختلف في أنه تمثل لهما فقاولهما بذلك، أو ألقاه إليهما على طريق الوسوسة، وأنه كيف توصل إلى إزلالهما بعدما قيل له: ﴿اخرج منها فإنك رجيم﴾. فقيل: إنه منع من الدخول على جهة التكرمة كما كان يدخل مع الملائكة، ولم يمنع أن يدخل للوسوسة ابتلاء لآدم وحواء. وقيل: قام عند الباب فناداهما. وقيل: تمثل بصورة دابة فدخل ولم تعرفه المخزنة. وقيل: دخل في فم الحية

حتى دخلت به. وقيل: أرسل بعض أتباعه فأزلهما، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.

﴿فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾ أي من الكرامة والنعيم.

﴿وَقُلْنَا الْهَبِطُوا﴾ خطاب لآدم عليه الصلاة والسلام وحواء لقوله سبحانه وتعالى: ﴿قَالُ الْهَبُطَا مِنْهَا جَمِيعاً﴾. وجمع الضمير لأنهما أصلا الجنس فكأنهما الإنس كلهم. أو هما وإبليس أخرج منها ثانياً بعدما كان يدخلها للوسوسة، أو دخلها مسارقة أو من السماء.

﴿يَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍّ حال استغني فيها عن الواو بالضمير، والمعنى متعادين يبغي بعضكم على بعض بتضليله.

﴿ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرُّ ﴾ موضع استقرار، أو استقرار.

﴿ وَمَتَاعُ ﴾ تمتع. ﴿ إلى حِينَ ﴾ يريد به وقت الموت أو القيامة.

﴿ فَلَلَقِّنَ ءَادَمُ مِن رَّبِهِ كَلِمَنتِ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَ النَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾ .

﴿ فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِهِ كَلِمَاتِ ﴾ استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها حين علمها. وقرأ ابن كثير بنصب وادم ورفع الكلمات على أنها استقبلته وبلغته وهي قوله تعالى: ﴿ وبنا ظلمنا أنفسنا ﴾ الآية، وقيل: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يا رب ألم تخلقني ببدك، قال: بلى، قال: يا رب ألم تنفخ في الروح من روحك، قال: بلى، قال: يا رب ألم تسبق رحمتك غضبك، قال: بلى، قال: ألم تسكني جنتك، قال: بلى، قال: يا رب إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة قال: نعم. وأصل الكلمة: الكلم، وهو التأثير المدرك بإحدى الحاستين السمع والبصر كالكلام والجراحة والحركة.

﴿فَتَابَ عَلَيْه﴾ رجع عليه بالرحمة وقبول التوبة، وإنما رتبه بالفاء على تلقي الكلمات لتضمنه معنى التوبة: وهو الإعتراف بالذنب والندم عليه والعزم على أن لا يعود إليه. وأكتفي بذكر آدم لأن حواء كانت تبعاً له في الحكم ولذلك طوى ذكر النساء في أكثر القرآن والسنن.

﴿إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ﴾ الرجاع على عباده بالمغفرة، أو الذي يكثر إعانتهم على التوبة، وأصل التوبة: الرجوع، فإذا وصف بها الباري تعالى أريد بها الرجوع عن العقوبة إلى المغفرة.

﴿الرَّحِيْمُ﴾ المبالغ في الرحمة، وفي الجمع بين الوصفين، وعد للتائب بالإحسان مع العفو.

﴿ قُلْنَا ٱلْهَبِطُواْ مِنْهَا جَمِيكًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم ثِنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾.

﴿ فَلْنَا الْمَبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً ﴾ كرر للتأكيد، أو لاختلاف المقصود فإن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار بلية يتعادون فيها ولا يخلدون، والثاني أشعر بأنهم أهبطوا للتكليف، فمن اهتدى الهدى نجا ومن ضله هلك، والتنبيه على أن مخافة الإهباط المقترن بأحد هذين الأمرين وحدها كافية للحازم أن تعوقه عن مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى، فكيف بالمقترن بهما، ولكنه نسي ولم نجد له عزما، وأن كل واحد منهما كفى به نكالاً لمن أراد أن يذكر. وقيل الأول من الجنة إلى السماء الدنيا، والثاني منها إلى الأرض وهو كما ترى. و جميعاً حال في اللفظ تأكيد في المعنى كأنه قيل: اهبطوا أنتم أجمعون، ولذلك لا يستدعي اجتماعهم على الهبوط في زمان واحد كقولك: جاؤوا جميعاً ﴿ فَوْمًا يَأْتِيَنَّكُم مِنْي هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ

يَحْرَنُون﴾ الشرط الثاني مع جوابه جواب الشرط الأول، وما مزيدة أكدت به إن ولذلك حسن تأكيد الفعل بالنون وإن لم يكن فيه معنى الطلب، والمعنى: إن يأتينكم مني هدى بإنزال أو إرسال، فمن تبعه منكم نجا وفاز، وإنما جيء بحرف الشك، وإتيان الهدى كائن لا محالة لأنه محتمل في نفسه غير واجب عقلاً، وكرر لفظ الهدى ولم يضمر لأنه أراد بالثاني أعم من الأول، وهو ما أتى به الرسل واقتضاه العقل، أي: فمن تبع ما أتاه مراعياً فيه ما يشهد به العقل فلا خوف عليهم فضلاً عن أن يحل بهم مكروه، ولا هم يفوت عنهم محبوب فيحزنوا عليه، فالخوف على المتوقع والحزن على الواقع نفى عنهم العقاب وأثبت لهم الثواب على محبوب فيحزنوا عليه، وقرىء «هدى» على لغة هذيل و«لا خوف» بالفتح.

#### ﴿ وَٱلَّذِينَ كُفُرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا ۚ أُولَتَهِكَ ٱصْحَنْبُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ ﴾ .

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنَا أُولئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون﴾ عطف على ﴿فمن تبع﴾ إلى آخره قسيم له كأنه قال: ومن لم يتبع بل كفروا بالله، وكذبوا بآياته، أو كفروا بالآيات جناناً، وكذبوا بها لساناً فيكون الفعلان متوجهين إلى الجار والمجرور. والآية في الاصل العلامة الظاهرة، ويقال للمصنوعات من حيث إنها تدل على وجود الصانع وعلمه وقدرته، ولكل طائفة من كلمات القرآن المتميزة عن غيرها بفصل، واشتقاقها من آي لأنها تبين آياً من أي أو من أوى إليه، وأصلها أية أو أوية كتمرة، فأبدلت عينها ألفاً على غير قياس، أو أيية لو أوية كرمكة فأعلت. أو آئية كقائلة فحذفت الهمزة تخفيفاً. والمراد ﴿بآياتنا﴾ الآيات المنزلة، أو ما يعمها والمعقولة، وقد تمسكت الحشوية بهذه القصة على عدم عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من وجوه:

الأول: أن آدم صلوات الله عليه كان نبياً، وارتكب المنهي عنه والمرتكب له عاص.

والثاني: أنه جعل بارتكابه من الظالمين والظالم ملعون لقوله تعالى: ﴿ أَلَا لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الظالمين ﴾ .

والثالث: أنه تعالى أسند إليه العصيان، فقال ﴿وعصى آدم ربه فغوى﴾.

والرابع: أنه تعالى لقنه التوبة، وهي الرجوع عن الذنب والندم عليه.

والخامس: اعترافه بأنه خاسر لولا مغفرة الله تعالى إياه بقوله: ﴿وَإِنْ لَمَ تَغَفُّو لَنَا وَتُرْحَمُنَا لَنكُونُنَ مَنُ الْخَاسِرِينَ﴾ والخاسر من يكون ذا كبيرة.

والسادس: أنه لو لم يذنب لم يجر عليه ما جرى. والجواب من وجوه.

الأول: أنه لم يكن نبياً حينئذ، والمدعي مطالب بالبيان.

والثاني: أن النهي للتنزيه، وإنما سمي ظالماً وخاسراً لأنه ظلم نفسه وخسر حظه بترك الأولى له. وأما إسناد الغي والعصيان إليه، فسيأتي الجواب عنه في موضعه إن شاء الله تعالى. وإنما أمر بالتوبة تلافياً لما فات عنه، وجرى عليه ما جرى معاتبة له على ترك الأولى، ووفاء بما قاله للملائكة قبل خلقه.

والثالث: أنه فعله ناسياً لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فنسي ولم نجد له عزماً﴾ ولكنه عوتب بترك التحفظ عن أسباب النسيان، ولعله وإن حط عن الأمة لم يحط عن الأنبياء لعظم قدرهم كما قال عليه الصلاة والسلام «أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأولياء، ثم الأمثل فالأمثل». أو أدى فعله إلى ما جرى عليه على طريق السببية المقدرة دون المؤاخذة على تناوله، كتناول السم على الجاهل بشأنه. لا يقال إنه باطل لقوله تعالى: ﴿ما تهاكما وبكما ﴾، و ﴿قاسمهما ﴾ الآيتين، لأنه ليس فيهما ما يدل على أن تناوله حين ما قال له إبليس، فلعل مقاله أورث فيه ميلاً طبيعياً، ثم إنه كف نفسه عنه مراعاة لحكم الله تعالى إلى أن نسي ذلك، وزال المانع محمله الطبع عليه.

والرابع: أنه عليه السلام أقدم عليه بسبب اجتهاد أخطأ فيه، فإنه ظن أن النهي للتنزيه، أو الإشارة إلى عين تلك الشجرة فتتناول من غيرها من نوعها وكان المراد بها الإشارة إلى النوع، كما روي أنه عليه الصلاة والسلام «أخذ حريراً وذهباً بيده وقال: «هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها». وإنما جرى عليه ما جرى تعظيماً لشأن الخطيئة ليجتنبها أولاده. وفيها دلالة على أن الجنة مخلوقة وأنها في جهة عالية، وأن التوبة مقبولة، وأن متبع الهدى مأمون العاقبة، وأن عذاب النار دائم، وأن الكافر فيه مخلد، وأن غيره لا يخلد فيه بمفهوم قوله تعالى: ﴿هم فيها خالدون﴾

واعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر دلائل التوحيد والنبوة والمعاد، وعقبها تعداد النعم العامة تقريراً لها وتأكيداً، فإنها من حيث إنها حوادث محكمة تدل على محدث حكيم له الخلق والأمر وحده لا شريك له، ومن حيث إن الإخبار بها على ما هو مثبت في الكتب السابقة ممن لم يتعلمها، ولم يمارس شيئاً منها إخبار بالغيب معجز يدل على نبوة المخبر عنها، ومن حيث اشتمالها على خلق الإنسان وأصوله وما هو أعظم من ذلك، تدل على أنه قادر على الإعادة كما كان قادراً على الإبداء، خاطب أهل العلم والكتاب منهم، وأمرهم أن يذكروا نعم الله تعالى عليهم، ويوفوا بعهده في اتباع الحق واقتفاء الحجج ليكونوا أول من آمن بمحمد وما أنزل عليه فقال:

# ﴿ يَنْهَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي ٱنْعَنْتُ عَلَيْكُرْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِينَ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِنَّنِي فَٱرْهَبُونِ ﴿ ﴾ .

﴿يَا بَني إِسْرائيلَ﴾ أي أولاد يعقوب، والابن من البناء لأنه مبني أبيه، ولذلك ينسب المصنوع إلى صانعه فيقال: أبو الحرب، وينت الفكر. وإسرائيل لقب يعقوب عليه السلام ومعناه بالعبرية: صفوة الله، وقرى ﴿إسرائلُ بحذف الياء و﴿إسرالُ بحذفهما و ﴿إسراييلُ بقلب الهمزة ياء ·

﴿اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ أي بالتفكر فيها والقيام بشكرها، وتقييد النجمة بهم لأن الإنسان غيور حسود بالطبع، فإذا نظر إلى ما أنعم الله على غيره حمله الغيرة والحسد على الكفران والسخط، وإن نظر إلى ما أنعم الله به على حمله حب النعمة على الرضى والشكر. وقيل أراد بها ما أنعم الله به على آبائهم من الإنجاء من فرعون والغرق، ومن العفو عن اتخاذ العجل، وعليهم من إدراك زمن محمد وقرى وقدى والأصل إذتكروا. ونعمتي بإسكان الياء وقفاً وإسقاطها درجاً هو مذهب من لا يحرك الياء المكسور ما قبلها.

﴿وَأُونُوا بِعَهْدِي﴾ بالإيمان والطاعة.

﴿أُوفِ مِعَهْدِكُم ﴾ بحسن الإثابة والعهد يضاف إلى المعاهد والمعاهد، ولعل الأول مضاف إلى الفاعل والثاني إلى المفعول، فإنه تعالى عهد إليهم بالإيمان والعمل الصالح بنصب الدلائل وإنزال الكتب، ووعد لهم بالثراب على حسناتهم، وللوفاء بهما عرض عريض فأول مراتب الوفاء منا هو الإتيان بكلمتي الشهادة، ومن الله تعالى حقن الدم والمال، وآخرها منا الاستغراق في بحر التوحيد بحيث يغفل عن نفسه فضلاً عن غيره، ومن الله تعالى الفوز باللقاء الدائم. وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أوفوا بعهدي في اتباع محمد على الفوز باللقاء الدائم. وما روالإغلال، وعن غيره أوفوا بأداء الفرائض وترك الكبائر أوف بالمغفرة والثواب. أو أوفوا بالاستقامة على الطريق المستقيم، أوف بالكرامة والنعيم المقيم، فبالنظر إلى الوسائط. وقيل كلاهما مضاف إلى المفعول والمعنى: أوفوا بما عاهدتموني من الإيمان والتزام الطاعة، أوف بما عاهدتكم من حسن الإثابة. وتفصيل العهدين في سورة المائدة في قوله تعالى: ﴿ولقد أخذ الله ميثاق بني بما عاهدتكم من حسن الإثابة. وتفصيل العهدين في سورة المائدة في قوله تعالى: ﴿ولقد أخذ الله ميثاق بني أسرائيل﴾ إلى قوله: ﴿ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾. وقرىء «أوف» بالتشديد للمبالغة.

﴿وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾ فيما تأتون وتذرون وخصوصاً في نقض العهد، وهو آكد في إفادة التخصيص من إياك

نعبد لما فيه مع التقديم من تكرير المفعول، والفاء الجزائية الدالة على تضمن الكلام معنى الشرط كأنه قيل: إن كنتم راهبين شيئاً فارهبون. والرهبة: خوف مع تحرز. والآية متضمنة للوعد والوعيد دالة على وجوب الشكر والوفاء بالعهد، وأن المؤمن ينبغي أن لا يخاف أحداً إلا الله تعالى.

# ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَا ۚ أَنـٰزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ لِلَّهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَابَتِي ثَمَنَا فَلِيلًا وَإِنَّنَى فَانَعُونِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّنَى فَانَا فَلِيلًا وَإِنِّنَى فَانَا فَلِيلًا وَإِنِّنَى فَانَا فَلِيلًا وَإِنِّنِي فَانَا فَلِيلًا وَإِنِّنَى فَانَا فَلِيلًا وَإِنِّنِي فَانَا فَلِيلًا وَإِنِّنِي فَانَا فَلِيلًا وَإِنِّنِي فَانَا فَلِيلًا وَإِنْ فَانَا فَالِيلًا وَإِنْ فَال

﴿وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَكُم ﴾ إفراد للإيمان بالأمر به والحث عليه لأنه المقصود والعمدة للوفاء بالعهود، وتقييد المنزل بأنه مصدق لما معهم من الكتب الإلهية من حيث إنه نازل حسبما نعت فيها، أو مطابق لها في القصص والمواعيد والدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة والعدل بين الناس والنهي عن المعاصي والفواحش، وفيما يخالفها من جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار في المصالح من حيث إن كل واحدة منها حق بالإضافة إلى زمانها، مراعى فيها صلاح من خوطب بها، حتى لو نزل المتقدم في أيام المتأخر لنزل على وفقه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي»، تنبيه على أن اتباعها لا ينافي الإيمان به، بل يوجبه ولذلك عرض بقوله:

﴿وَلاَ تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ بِأَن الواجب أَن يكونوا أول من آمن به، ولأنهم كانوا أهل النظر في معجزاته والعلم بشأنه والمستفتحين به والمبشرين بزمانه. و ﴿أول كافر به ﴾ وقع خبراً عن ضمير الجمع بتقدير: أول فريق أو فوج، أو بتأويل لا يكن كل واحد منكم أول كافر به، كقولك كسانا حلة فإن قيل كيف نهوا عن التقدم في الكفر وقد سبقهم مشركوا العرب؟ قلت المراد به التعريض لا الدلالة على ما نطق به الظاهر كقولك أما أنا فلست بجاهل أو لا تكونوا أول كافر به. من أهل الكتاب، أو ممن كفر بما معه فإن من كفر بالقرآن فقد كفر بما يصدقه، أو مثل من كفر من مشركي مكة. و ﴿أول ﴾: أفعل لا فعل له، وقيل: أصله أو أل من وأل، فأبدلت همزته واواً تخفيفاً غير قياسي أو أأول من آل فقُلِبت همزته واواً وأدغمت.

﴿وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلا﴾ ولا تستبدلوا بالإيمان بها والاتباع لها حظوظ الدنيا، فإنها وإن جلت قليلة مسترذلة بالإضافة إلى ما يفوت عنكم من حظوظ الآخرة بترك الإيمان. قيل: كان لهم رياسة في قومهم ورسوم وهدايا منهم، فخافوا عليها لو اتبعوا رسول الله ﷺ فاختاروها عليه. وقيل: كانوا يأخذون الرشى فيحرفون الحق ويكتمونه.

﴿وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ﴾ بالإيمان واتباع الحق والإعراض عن الدنيا. ولما كانت الآية السابقة مشتملة على ما هو كالمبادي لما في الآية الثانية، فصلت بالرهبة التي هي مقدمة التقوى، ولأن الخطاب بها عم العالم والمقلد. أمرهم بالرهبة التي هي مبدأ السلوك، والخطاب بالثانية لما خص أهل العلم، أمرهم بالتقوى التي هي منتهاه.

# ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْلُمُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ .

﴿ وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ﴾ عطف على ما قبله. واللبس الخلط وقد يلزمه جعل الشيء مشتبهاً بغيره، والمعنى لا تخلطوا الحق المنزل عليكم بالباطل الذي تخترعونه وتكتمونه حتى لا يميز بينهما، أو ولا تجعلوا الحق ملتبساً بسبب خلط الباطل الذي تكتبونه في خلاله، أو تذكرونه في تأويله.

﴿وَتَكْتُمُوا الْحَقّ﴾ جزم داخل تحت حكم النهي كأنهم أمروا بالإيمان وترك الضلال، ونهوا عن الإضلال بالتلبيس على من سمع الحق والإخفاء على من لم يسمعه، أو نصب بإضمار أن على أن الواو للجمع بمعنى مع، أي لا تجمعوا لبس الحق بالباطل وكتمانه، وبعضده أنه في مصحف ابن مسعود "وتكتمون" أي وأنتم

تكتمون بمعنى كاتمين، وفيه إشعار بأن استقباح اللبس لما يصحبه من كتمان الحق.

﴿وَأَنْتُم تَعْلَمُون﴾ عالمين بأنكم لابسون كاتمون فإنه أقبح إذ الجاهل قد يعذر.

﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَمَاثُوا ٱلرَّكُوٰةَ وَٱزْكُمُواْ مَعَ ٱلرَّكِمِينَ ۞ ﴿ .

﴿وَأُقِيمُوا الصّلاة وآتُوا الرَّكَاة﴾ يعني صلاة المسلمين وزكاتهم فإن غيرهما كلا صلاة ولا زكاة، أمرهم بفروع الإسلام بعد ما أمرهم بأصوله، وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بها. و ﴿الرّكاة من زكا الزرع، إذا نما، فإن إخراجها يستجلب بركة في المال ويثمر للنفس فضيلة الكرم. أو من الزكاة بمعنى: الطهارة، فإنها تطهر المال من الخبث والنفس من البخل.

﴿ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِين ﴾ أي في جماعتهم، فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة لما فيها من تظاهر النفوس، وعبر عن الصلاة بالركوع احترازاً عن صلاة اليهود، وقيل الركوع: الخضوع والانقياد لما يلزمهم الشارع، قال الأضبط السعدي:

لا ته ذلَّ السَّمْ عِينَ عَسلُكَ أَنْ تَسرُ كَمعَ يَسوْماً والسد هسرُ قَدْ رَفَعه

﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَبُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾.

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ ﴾ تقرير مع توبيخ وتعجيب. والبر: التوسع في الخير، من البر وهو الفضاء الواسع يتناول كل خير، ولذلك قيل البر ثلاثة: بر في عبادة الله تعالى، وبر في مراعاة الأقارب. وبر في معاملة الأجانب.

﴿وَتَنْسُونَ أَنْفُسَكُمْ وتتركونها من البر كالمنسيات، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في أحبار المدينة، كانوا يأمرون سراً من نصحوه باتباع محمد ﷺ ولا يتبعونه. وقيل: كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون ﴿وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ تَبْكِيت كقوله: ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ أي تتلون التوراة، وفيها الوعيد على العناد وترك البر ومخالفة القول العمل.

﴿ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ قبع صنيعكم فيصدكم عنه، أو أفلا عقل لكم يمنعكم عما تعلمون وخامة عاقبته. والعقل في الأصل الحبس، سمي به الإدراك الإنساني لأنه يحبسه عما يقبع، ويعقله على ما يحسن، ثم القوة التي بها النفس تدرك هذا الإدراك. والآية ناعية على من يعظ غيره ولا يتعظ بنفسه سوء صنيعه وخبث نفسه، وأن فعله فعل الجاهل بالشرع أو الأحمق الخالي عن العقل، فإن الجامع بينهما تأبى عنه شكيمته، والمراد بها حث الواعظ على تزكية النفس والإقبال عليها بالتكميل لتقوم فيقيم غيره، لا منع الفاسق عن الوعظ فإن الإخلال بأحد الأمرين المأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخر.

### ﴿ وَٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّدِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ۞ ﴿ .

﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالْصَّبْرِ وَالصَّلاةِ ﴾ متصل بما قبله، كأنهم لما أمروا بما يشق عليهم لما فيه من الكلفة وترك الرياسة والإعراض عن المال عولجوا بذلك، والمعنى استعينوا على حوائجكم بانتظار النجح والفرج توكلاً على الله، أو بالصوم الذي هو صبر عن المفطرات لما فيه من كسر الشهوة، وتصفية النفس. والتوسل بالصلاة والالتجاء إليها، فإنها جامعة لأنواع العبادات النفسانية والبدنية، من الطهارة وستر العورة وصرف المال فيهما، والتوجه إلى الكعبة والعكوف للعبادة، وإظهار الخشوع بالجوارح، وإخلاص النية بالقلب، ومجاهدة الشيطان، ومناجاة الحق، وقراءة القرآن، والتكلم بالشهادتين وكف النفس عن الأطيبين حتى تجابوا إلى تحصيل المآرب وجبر المصائب، روي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ويجوز أن يراد بها الدعاء:

﴿ وَإِنْهَا﴾: أي وإن الاستعانة بهما أو الصلاة وتخصيصها برد الضمير إليها، لعظم شأنها واستجماعها ضروباً من الصبر. أو جملة ما أمروا بها ونهوا عنها.

﴿لَكَبِيرَة﴾ لثقيلة شاقة كقوله تعالى: ﴿كبر على المشركين ما تدعوهم إليه﴾.

﴿ إِلاَّ عَلَى الخَاشِعِينَ﴾ أي المخبتين، والخشوع الإخبات ومنه الخشعة للرملة المتطامنة. والخضوع اللين والانقياد، ولذلك يقال الخشوع بالجوارح والخضوع بالقلب.

﴿ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنْهُم مُلَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞﴾.

﴿الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ أي يتوقعون لقاء الله تعالى ونيل ما عنده، أو يتيقنون أنهم يحشرون إلى الله فيجازيهم، ويؤيده أن في مصحف ابن مسعود «يعلمون» وكأن الظن لما شابه العلم في الرجحان أطلق عليه لتضمن معنى التوقع، قال أوس بن حجر:

فأنسَلتُهُ مُستَيْقِنَ النظن أنَّهُ مُخالِطُ ما بينَ الشَّراسِيفِ جائِفُ

وإنما لم تثقل عليهم ثقلها على غيرهم فإن نفوسهم مرتاضة بأمثالها، متوقعة في مقابلتها ما يستحقر لأجله مشاقها ويستلذ بسببه متاعبها، ومن ثمة قال عليه الصلاة والسلام «وجعلت قرة عيني في الصلاة».

﴿يَنَبَنِيَ إِسْرَهِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْتِنَى ٱلَّتِي ٱنْعَنْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلَتْكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾.

﴿ يَا بَني إِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتي الَّتي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ كرره للتأكيد وتذكير التفضيل الذي هو أجل النعم خصوصاً، وربطه بالوعيد الشديد تخويفاً لمن غفل غنها وأخل بحقوقها.

﴿وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ﴾ عطف على نعمتي.

﴿ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ﴾ أي عالمي زمانهم، يريد به تفضيل آبائهم الذين كانوا في عصر موسى عليه الصلاة والسلام ويعده، قبل ان يضروا بما منحهم الله تعالى من العلم والإيمان والعمل الصالح، وجعلهم أنبياء وملوكاً مقسطين. واستدل به على تفضيل البشر على المَلَك وهو ضعيف.

﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَذَلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ النَّهُ ﴾.

﴿وَاتَّقُوا يَوْمَاً﴾ أي ما فيه من الحساب والعذاب.

﴿لا تَجْزِي نَفْسٌ عن نفس شَيْئاً﴾ لا تقضي عنها شيئاً من الحقوق، أو شيئاً من الجزاء فيكون نصبه على المصدر، وقرىء لا التجزىء من أجزأ عنه إذا أغنى وعلى هذا تعين أن يكون مصدراً، وإيراده منكراً مع تنكير النفسين للتعميم والإقناط الكلي والجملة صفة ليوماً، والعائد فيها محذوف تقديره لا تجزي فيه، ومن لم يجوز حذف العائد المجرور قال: اتسع فيه فحذف عنه الجار وأجري مجرى المفعول به ثم حذف كما حذف من قوله: أم مال أصابوا.

﴿وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةُ وَلاَ يُؤخّذُ مِنْهَا عَذلّ﴾ أي من النفس الثانية العاصية، أو من الأولى، وكأنه أريد بالآية نفي أن يدفع العذاب أحد عن أحد من كل وجه محتمل، فإنه إما أن يكون قهراً أو غيره، والأول النصرة، والثاني إما أن يكون مجاناً أو غيره. والأول أن يشفع له والثاني إما بأداء ما كان عليه وهو أن يجزي عنه، أو بغيره وهو أن يعطى عنه عدلاً. والشفاعة من الشفع كأن المشفوع له كان فرداً فجعله الشفيع شفعاً بضم نفسه إليه، والعدل الفدية. وقيل: البدل وأصله التسوية سمي به الفدية لأنها سويت بالمفدى، وقرأ ابن

كثير وأبو عمرو ﴿**ولا تقبل**﴾ بالتاء.

﴿وَلاَ هُمُ يُنْصَرُون﴾ يمنعون من عذاب الله، والضمير لما دلت عليه النفس الثانية المنكرة الواقعة في سياق النفس من النفوس الكثيرة، وتذكيره بمعنى العباد. أو الأناسي والنصر أخص من المعونة لاختصاصه بدفع الضر. وقد تمسكت المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة لأهل الكبائر، وأجيب بأنها مخصوصة بالكفار للآيات والأحاديث الواردة في الشفاعة، ويؤيده أن الخطاب معهم، والآية نزلت رداً لما كانت اليهود تزعم أن آباءهم تشفع لهم.

﴿ وَإِذْ غَيْمَنَاكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّهَ ٱلْعَلَابِ يُذَبِّعُونَ أَبْنَآةَكُمْ وَيَسْتَخْبُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَـــاكَمَ ۗ مِن رَبِيكُمْ عَظِيمٌ ﴿ ﴾ .

﴿وَإِذْ نَجُيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ﴾ تفصيل لما أجمله في قوله: ﴿اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ وعطف على ﴿نعمتي ﴾ عطف ﴿جبريل ﴾ و ﴿ميكائيل ﴾ على ﴿الملائكة ﴾ ، وقرى النجيتكم » . وأصل ﴿آل ﴾ أهل لأن تصغيره أهيل ، وخص بالإضافة إلى أولي الخطر كالأنبياء والملوك . و ﴿فرعون ﴾ لقب لمن ملك العمالقة ككسرى وقيصر لملكي الفرس والروم . ولعتوهم اشتق منه تفرعن الرجل إذا عتا وتجبر ، وكان فرعون موسى ، مصعب بن ريان ، وقيل ابنه وليد من بقايا عاد . وفرعون يوسف عليه السلام ، ريان وكان بينهما أكثر من أربعمائة سنة .

﴿يَسُومُونَكُمْ﴾ يبغونكم، من سامه خسفاً إذا أولاه ظلماً، وأصل السوم الذهاب في طلب الشيء.

﴿ سُوْءَ العَذَابِ ﴾ أفظعه فإنه قبيح بالإضافة إلى سائره، والسوء مصدر ساء يسوء ونصبه على المفعول ليسومونكم، والجملة حال من الضمير في نجيناكم، أو من ﴿ آل فرعون ﴾، أو منهما جميعاً لأن فيها ضمير كل واحد منهما.

﴿ يُذَبِّحُونَ أَيْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ﴾ بيان ليسومونكم ولذلك لم يعطف، وقرىء «يَذْبَحُون» بالتخفيف وإنما فعلوا بهم ذلك لأن فرعون رأى في المنام، أو قال له الكهنة: سيولد منهم من يذهب بملكه، فلم يرد اجتهادهم من قدر الله شيئاً.

﴿ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلاَءٌ ﴾ محنة، إن أشير بذلكم إلى صنيعهم، ونعمة إن أشير به إلى الإنجاء، وأصله الاختبار لكن لما كان اختبار الله تعالى عباده تارة بالمحنة وتارة بالمنحة أطلق عليهما، ويجوز أن يشار بذلكم إلى الجملة ويراد به الامتحان الشائع بينهما.

﴿ وَمِنْ رَبِّكُمْ ﴾ بتسليطهم عليكم، أو ببعث موسى عليه السلام وتوفيقه لتخليصكم، أو بهما. ﴿عظِيمٌ ﴾ صفة بلاء. وفي الآية تنبيه على أن ما يصيب العبد من خير أو شر إختبار من الله تعالى، فعليه أن يشكر على مساره ويصبر على مضاره ليكون من خير المختبرين.

﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِيْهَوْنَ وَأَشْدُ نَنظُرُونَ ۞ ﴿

﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ البَحْرَ ﴾ فلقناه وفصلنا بين بعضه وبعض حتى حصلت فيه مسالك بسلوككم فيه. أو بسبب إنجائكم، أو ملتبساً بكم كقوله:

تَسدُوسُ بِنَا السجَسماجِسم والستَّريب

وقرىء «فَرَّفْنَا» على بناء التكثير لأن المسالك كانت اثنى عشر بعدد الأسباط.

﴿فَٱلْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ﴾ أراد به فرعون وقومه، واقتصر على ذكرهم للعلم بأنه كان أولى به،

وقيل شخصه كما روي أنّ الحسن رضي الله تعالى عنه كان يقول: اللهم صل على آل محمد: أي شخصه واستغنى بذكره عن ذكر أتباعه.

﴿وَأَنْتُم تَنْظُرُون﴾ ذلك، أي غرقهم وإطباق البحر عليهم، أو انفلاق البحر عن طرق يابسة مذللة، أو جثثهم التي قذفها البحر إلى الساحل، أو ينظر بعضكم بعضاً. روي أنه تعالى أمر موسى عليه السلام أن يسري ببني إسرائيل، فخرج بهم فصبحهم فرعون وجنوده، وصادفوهم على شاطىء البحر، فأوحى الله تعالى إليه أن أضرب بعصاك البحر، فضربه فظهر فيه اثنا عشر طريقاً يابساً فسلكوها فقالوا: يا موسى نخاف أن يغرق بعضنا ولا نعلم، ففتح الله فيها كوى فتراؤوا وتسامعوا حتى عبروا البحر، ثم لما وصل إليه فرعون ورآه منفلقاً اقتحم فيه هو وجنوده فالتطم عليهم وأغرقهم أجمعين.

واعلم أن هذه الواقعة من أعظم ما أنعم الله به على بني إسرائيل، ومن الآيات الملجئة إلى العلم بوجود الصانع الحكيم وتصديق موسى عليه الصلاة والسلام، ثم إنهم بعد ذلك اتخذوا العجل وقالوا: ﴿ لَنْ نُومن لك حتى نرى الله جهرة ﴾ ونحو ذلك، فهم بمعزل في الفطنة والذكاء وسلامة النفس وحسن الاتباع عن أمة محمد على ما تواتر من معجزاته أمور نظرية مثل: القرآن والتحدي به والفضائل المجتمعة فيه الشاهدة على نبوة محمد على دقيقة تدركها الأذكياء، وإخباره عليه الصلاة والسلام عنها من جملة معجزاته على ما مر تقريره.

# ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ الْخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَنتُمْ ظَللِمُونَ ﴿ ﴾ .

﴿ وَإِذْ وَاحَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ لما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وعد الله موسى أن يعطيه التوراة، وضرب له ميقاتاً ذا القعدة وعشر ذي الحجة وعبر عنها بالليالي لأنها غرر الشهور، وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ﴿ واعدنا ﴾ لأنه تعالى وعده الوحي، ووعده موسى عليه السلام المجيء للميقات إلى الطور.

﴿ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ العِجْلَ ﴾ إلٰها أو معبوداً.

﴿مِنْ بَغْلِو﴾ من بعد موسى عليه السلام، أو مُضِيّهِ.

﴿وَأَنْتُمْ ظُالِمُونَ﴾ بإشراككم.

﴿ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَمَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئنَبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَمَلَكُمْ نَهْتَدُونَ ﴾.

﴿ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ﴾ حين تبتم، والعفو محو الجريمة، من عفا إذا درس. ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ أي الاتخاذ ﴿لَمَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي لكي تشكروا عفوه.

﴿ وَإِذ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ ﴾ يعني التوراة الجامع بين كونه كتاباً منزلاً وحجة تفرق بين الحق والباطل، وقيل أراد بالفرقان معجزاته الفارقة بين المحق والمبطل في الدعوى، أو بين الكفر والإيمان. وقيل الشرع الفارق بين الحلال والحرام، أو النصر الذي فرق بينه وبين عدوه كقوله تعالى: ﴿ يوم الفرقان ﴾ يريد به يوم بدر.

﴿لَمَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ لكي تهتدوا بتدبر الكتاب والتفكر في الآيات.

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنَقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمَتُمْ أَنفُسَكُم بِأَيِّفَاذِكُمُ ٱلْمِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَأَقْتُلُوا

أَنفُسَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيـهُ ۗ ۗ ﴿

﴿وَإِذِ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتّْخَاذِكُمُ العِجْلَ فَتُوبُوا إلى بَارِبْكُمْ﴾ فاعزموا على التوبة والرجوع إلى من خلقكم برآء من التفاوت، ومميزاً بعضكم عن بعض بصور وهيئات مختلفة، وأصل التركيب لخلوص الشيء عن غيره، إما على سبيل التقصي كقولهم برىء المريض من مرضه والمديون من دينه، أو الإنشاء كقولهم برأ الله آدم من الطين أو فتوبوا.

﴿فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ إتماماً لتوبتكم بالبخع، أو قطع الشهوات كما قيل من لم يعذب نفسه لم ينعمها ومن لم يقتلها لم يحيها. وقيل أمروا أن يقتل العبدة. روي أن الرجل كان يرى بعضه وقريبه فلم يقدر على المضي لأمر الله، فأرسل الله ضبابة وسحابة سوداء لا يتباصرون، فأخذوا يقتتلون من الغداة إلى العشي حتى دعا موسى وهارون فكشفت السحابة ونزلت التوبة، وكانت القتلى صبعين ألفاً. والفاء الأولى للتسبب، والثانية للتعقيب.

﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ﴾ من حيث إنه طهرة من الشرك، ووصلة إلى الحياة الأبدية والبهجة السرمدية.

﴿ فَتَابَ عَلَيْكُم ﴾ متعلق بمحذوف إن جعلته من كلام موسى عليه السلام لهم تقديره: إن فعلتم ما أمرتم به فقد تاب عليكم، أو عطف على محذوف إن جعلته خطاباً من الله تعالى لهم على طريقة الالتفات، كأنه قال: ففعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم بارئكم. وذكر البارىء وترتيب الأمر عليه إشعار بأنهم بلغوا غاية الجهالة والغباوة، حتى تركوا عبادة خالقهم الحكيم إلى عبادة البقر التي هي مثل في الغباوة، وأن من لم يعرف حق منعمه حقيق بأن لا يسترد منه، ولذلك أمروا بالقتل وفك التركيب.

﴿إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ ﴾ للذي يكثر توفيق التوبة، أو قبولها من المذنبين، ويبالغ في الإنعام عليهم.

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنْمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْـرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ۗ ۞ ﴿

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ﴾ أي لأجل قولك، أو لن نقر لك.

﴿حَتَّى نَرَى الله جَهْرَة﴾ عياناً وهي في الأصل مصدر قولك: جهرت بالقراءة، استعيرت للمعاينة، ونصبها على المصدر لأنها نوع من الرؤية، أو الحال من الفاعل، أو المفعول. وقرىء جهرة بالفتح على أنها مصدر كالغلبة، أو جمع جاهر كالكتبة فيكون حالاً من الفاعل قطعاً، والقائلون هم السبعون الذين اختارهم موسى عليه السلام للميقات. وقيل عشرة آلاف من قومه. والمؤمن به: إن الله الذي أعطاك التوراة وكلمك، أو إنك نبى.

﴿ فَأَخَذَتُكُم الصَّاعِقَة ﴾ لفرط العناد والنعت وطلب المستحيل، فإنهم ظنوا أنه تعالى يشبه الأجسام فطلبوا رؤيته رؤية الأجسام في الجهات والأحياز المقابلة للراثي، وهي محال، بل الممكن أن يرى رؤية منزهة عن الكيفية، وذلك للمؤمنين في الآخرة ولأفراد من الأنبياء في بعض الأحوال في الدنيا. قيل جاءت نار من السماء فأحرقتهم. وقيل صيحة. وقيل جنود سمعوا بحسيسها فخروا صعقين ميتين يوماً وليلة.

﴿وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ ما أصابكم بنفسه أو أثره.

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ فَشَكُرُونَ ۞ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْعَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَالسَّلَوَقُ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞﴾.

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ﴾ بسبب الصاعقة، وقيد للبعث لأنه قد يكون عن إغماء، أو نوم كقوله

تعالى: ﴿ثم بعثناهم﴾.

﴿ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ نعمة البعث، أو ما كفرتموه لما رأيتم بأس الله بالصاعقة.

﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَّامَ ﴾ سخر الله لهم السحاب يظلهم من الشمس حين كانوا في التيه.

﴿وَٱلْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى﴾ الترنجبين والسماني. قيل كان ينزل عليهم المن مثل الثلج من الفجر إلى الطلوع، وتبعث الجنوب عليهم السماني، وينزل بالليل عمود نار يسيرون في ضوئه، وكانت ثيابهم لا تتسخ ولا تبلى.

﴿كُلُوا مِنْ طَيْباتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ على إرادة القول.

﴿ وَمَا ظَلَمُونَا﴾ فيه اختصار، وأصله فظلموا بأن كفروا هذه النعم وما ظلمونا.

﴿ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ بالكفران لأنه لا يتخطاهم ضرره.

﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا جَيْتُ شِفَتُمْ رَغَدًا وَآدْخُلُواْ ٱلبّابَ شُجَّكَا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَمْنِزِ لَكُمْ خَطَنَيْنَكُمْ وَمَسَغَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾.

﴿وَإِذْ قُلْنَا اذْخُلُوا هَذِهِ القَرْيَةَ﴾ يعني بيتَ المقدس، وقيل أريحا أمروا به بعد التيه.

﴿ فَكُلُوا مَنْهَا حَيْثُ شَتْتُم رَغُداً ﴾ واسعاً، ونصبه على المصدر، أو الحال من الواو.

﴿ وَادْخُلُوا البَّابَ ﴾ أي باب القرية، أو القبة التي كانوا يصلون إليها، فإنهم لم يدخلوا بيت المقدس في حياة موسى عليه الصلاة والسلام.

﴿سُجِّداً﴾ متطامنين مخبتين، أو ساجدين لله شكراً على إخراجهم من التيه.

﴿وَقُولُوا حِطةٌ﴾ أي مسألتنا، أو أمرك حطة وهي فعلة من الحط كالجلسة، وقرىء بالنصب على الأصل بمعنى: حط عنا ذنوبنا حطة، أو على أنه مفعول ﴿قولوا﴾ أي قولوا هذه الكلمة. وقيل معناه أمرنا حطة أي: أن نحط في هذه القرية ونقيم بها.

﴿ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ﴾ بسجودكم ودعائكم، وقرأ نافع بالياء وابن عامر بالتاء على البناء للمفعول. وخطايا أصله خطايى و كخطايع ، فعند سيبويه أنه أبدلت الياء الزائدة همزة لوقوعها بعد الألف، واجتمعت همزتان فأبدلت الثانية ياء ثم قلبت ألفاً ، وكانت الهمزة بين الألفين فأبدلت ياء . وعند الخليل قدمت الهمزة على الياء ثم فعل بهما ما ذكر.

﴿وَمَـنَزِيدُ المُحْسِنينَ﴾ ثواباً، جعل الامتثال توبة للمسيء وسبب زيادة الثواب للمحسن، وأخرجه عن صورة الجواب إلى الوعد إيهاماً بأن المحسن بصدد ذلك وإن لم يفعل، فكيف إذا فعله، وأنه تعالى يفعل لا محالة.

﴿ فَهَدَّلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا قُولًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِلَ لَهُمْ فَأَرَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ طَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ مِمَا كَانُوا يَفْسُعُونَ ( اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَل

﴿فَبَدُّكُ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ بدلوا بما أمروا به من التوبة والاستغفار بطلب ما يشتهون من أعراض الدنيا.

﴿فَٱتْرَلْنَا عَلَى الْلِينَ ظَلَمُوا﴾ كرره مبالغة في تقبيح أمرهم وإشعارًا بأن الإنزال عليهم لظلمهم بوضع غير المأمور به موضعه، أو على أنفسهم بأن تركوا ما يوجب نجاتها إلى ما يوجب هلاكها.

﴿رِجُزاً مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُون﴾ عذاباً مقدراً من السماء بسبب فسقهم، والرجز في الأصل: ما يعاف عنه، وكذلك الرجس. وقرىء بالضم وهو لغة فيه والمراد به الطاعون. روي أنه مات في ساعة أربعة وعشرون ألفاً.

﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱمْدِب بِمَعَمَاكَ ٱلْحَجَرُ فَالْفَجَرَتْ مِنْهُ ٱلْنَتَا عَفَرَةَ عَيْنَا قَدْ عَيْنَا قَدْ حَكُلُ أَنَاسٍ مَشْرَيَهُمْ صُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْفَوْا فِي ٱلأَرْضِ مُغْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

﴿وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ﴾ لما عطشوا في التيه.

﴿ وَلَمْنُنَا اصْرِبُ بِعصَاكَ الْحَجَرَ ﴾ اللام فيه للعهد على ما روي أنه كان حجراً طورياً. مكعباً حمله معه، وكانت تنبع من كل وجه ثلاث أعين، تسيل كل عين في جدول إلى سبط، وكانوا ستمائة ألف وسعة المعسكر اثنا عشر ميلاً، أو حجراً أهبطه آدم من الجنة، ووقع إلى شعيب عليه السلام فأعطاه لموسى مع العصا، أو الحجر الذي فر بثوبه لما وضعه عليه ليغتسل وبرأه الله به عما رموه به من الأدرة، فأشار إليه جبريل عليه السلام بحمله، أو للجنس وهذا أظهر في الحجة. قيل لم يأمره بأن يضرب حجراً بعينه، ولكن لما قالوا: كيف بنا لو أفضينا إلى أرض لا حجارة بها؟ حمل حجراً في مخلاته، وكان يضربه بعصاه إذا نزل فينفجر، ويضربه بها إذا ارتحل فييس، فقالوا: إن فقد موسى عصاه متنا عطشاً، فأوحى الله إليه لا تقرع الحجر وكلمه يطعك لعلهم يعتبرون. وقيل كان الحجر من رخام وكان ذراعاً في ذراع، والعصا عشرة أذرع على طول موسى عليه السلام من آس الجنة ولها شعبتان تتقدان في الظلمة.

﴿ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَة عَيناً ﴾ متعلق بمحذوف تقديره: فإن ضربت فقد انفجرت، أو فضرب فانفجرت، كما مر في قوله تعالى: ﴿ فتاب عليكم ﴾. وقرىء «عِشَرة» بكسر الشين وفتحها وهما لغتان فيه.

﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ﴾ كل سبط. ﴿مَشْرَبَهُم﴾ عينهم التي يشربون منها. ﴿كُلُوا واشْرَبُوا﴾ على تقدير القول:

﴿ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ ﴾ يريد به ما رزقهم الله من المن والسلوى وماء العيون. وقيل الماء وحده لأنه يشرب ويؤكل مما ينبت به. ﴿ وَلاَ تَعْفُوا فِي الأَرْضِ مُفْسِدين ﴾ لا تعتدوا حال إفسادكم، وإنما قيده لأنه وإن غلب في الفساد قد يكون منه ما ليس بفساد، كمقابلة الظالم المعتدي بفعله، ومنه ما يتضمن صلاحاً راجحاً كقتل الخضر عليه السلام الغلام وخرقه السفينة، ويقرب منه العيث غير أنه يغلب فيما يدرك حساً، ومن أنكر أمثال هذه المعجزات فلغاية جهله بالله وقلة تدبره في عجائب صنعه، فإنه لما أمكن أن يكون من الأحجار ما يحلق الشعر وينفر عن الخل ويجذب الحديد، لم يمتنع أن يخلق الله حجراً يسخره لجذب الماء من تحت الأرض، أو لجذب الهواء من الجوانب ويصيره ماء بقوة التبريد ونحو ذلك.

﴿ وَإِذْ قُلْشُدْ يَنَمُومَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَحِدٍ فَافَعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِنَا ثُنْبِتُ ٱلأَرْضُ مِنْ بَغَلِهَا وَقِرْبَهَا وَعَدَيهَا وَبَعَمِلِهَا قَالَ أَشَنَبُولُونَ الَّذِى هُوَ أَذَنَ بِٱلَّذِى هُوَ حَيْزً اهْبِطُوا مِصَارًا فَإِنَّ لَهُ وَقِشَابِهَا وَعَدَيهَا وَبَعَمَلِها قَالَ أَشَنَبُولُونَ اللّذِى هُو أَذَنَ بِٱلّذِي هُو مَنْ اللّهُ وَيُعْمَلُوا مِعْمَدِ فِي اللّهِ وَيَعْمُلُونَ يَعْمَدُ اللّهَ وَمُعْرَبَتَ عَلَيْهِمُ اللّهَ أَوْلَا يَكُفُرُونَ بِعَايَنَ لَمُعْمُونَ اللّهُ وَيَعْمُلُونَ يَعْمَدُونَ اللّهِ وَيَعْمُلُونَ اللّهِ وَيَعْمُلُونَ اللّهِ وَيَعْمُلُونَ اللّهِ وَيَعْمُلُونَ مَعْمَدُونَ اللّهِ وَيَعْمُلُونَ اللّهِ وَيَعْمُلُونَ اللّهُ وَيَعْمُلُونَ اللّهُ وَيَعْمُلُونَ اللّهُ وَيَعْمُلُونَ مِنْ اللّهِ وَيَعْمُلُونَ اللّهِ وَيَعْمُلُونَ اللّهُ وَيَعْمُلُونَ اللّهُ وَيَعْمُلُونَ اللّهُ وَيَعْمُلُونَ اللّهُ وَيَعْمُلُونَ اللّهُ وَيَعْمُلُونَ اللّهُ وَيَعْمُلُونَ وَاللّهُ وَيَعْمُلُونَ وَاللّهُ وَيَعْمُلُونَ اللّهُ وَيُعْمُلُونَ اللّهُ وَيُعْمُلُونَ اللّهُ وَالْمَالَقُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعُمْلُونَ اللّهُ وَيَعْمُلُونَ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَيُعْمُلُونَ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُنَالَقُولُ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَالْمُنْ وَاللّهُ وَلَالَهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَيَعْمُلُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِلْهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ول

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ ﴾ يريدون به ما رزقوا في التيه من المن والسلوى، وبوحدته أنه لا يختلف ولا يتبدل، كقولهم طعام مائدة الأمير واحد يريدون أنه لا تتغير ألوانه وبذلك أجمعوا أو ضرب واحد، لأنهما طعام أهل التلذذ وهم كانوا فلاحة فنزعوا إلى عكرهم واشتهوا ما ألفوه. ﴿فَافْعُ لَنَا

رَبُّكَ﴾ سله لنا بدعائك إياه ﴿يُخْرِجُ لَنَّا﴾ يظهر ويوجد، وجزمه بأنه جواب فادع فإن دعوته سبب الإجابة. ﴿مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ﴾ من الإسناد المجازي، وإقامة القابل مقام الفاعل، ومن للتبعيض. ﴿مِنْ بَقْلِها وَقِثَّاتِها وفُومِها وَعَدَسِها وَبَصَلِها﴾ تفسير وبيان وقع موقع الحال، وقيل بدل بإعادة الجار. والبقل ما أنبتته الأرض من الخضر والمراد به أطايبه التي تؤكل، والفوم الحنظة ويقال للخبز ومنه فوموا لنا، وقيل الثوم وقرىء «قُتَّاتها» بالضم، وهو لغة فيه. ﴿قَالَ﴾ أي الله، أو موسى عليه السلام. ﴿أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُو أَذْنَى﴾ أقرب منزلة وأدون قدراً. وأصل الدنو القرب في المكان فاستعير للخسة كما استعير البعد للشرف والرفعة، فقيل بعيد المحل بعيد الهمة، وقرىء «أدناً» من الدناءة. ﴿بِالَّذِي هُو حَيرٌ ﴾ يريد به المن والسلوى فإنه خير في اللذة والنفع وعدم الحاجة إلى السعي. ﴿ الْهَبِطُوا مِصْراً ﴾ انحدروا إليه من التيه، يقال هبط الوادي إذا نزل به، وهبط منه إذا خرج منه، وقرىء بالضم والمصر البلد العظيم وأصله الحد بين الشيئين، وقيل أراد به العلم، وإنما صرفه لسكون وسطه أو على تأويل البلد، ويؤيده أنه غير منون في مصحف ابن مسعود. وقيل أصله مصرائيم فعرب. ﴿فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِم الذُّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ﴾ أحيطت بهم إحاطة القبة بمن ضربت عليه، أو ألصقت بهم، من ضرب الطين على الحائط، مجازاة لهم على كفران النعمة. واليهود في غالب الأمر أذلاء مساكين، إما على الحقيقة أو على التكلف مخافة أن تضاعف جزيتهم. ﴿وَيَاؤُا بِغَضَبِ مِنَ الله ﴾ رجعوا به، أو صاروا أحقاء بغضبه، من باء فلان بفلان إذا كان حقيقاً بأن يقتل به، وأصل البوء المَساواة. ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما سبق من ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب. ﴿ بِأَنَّهُم كَانُوا يَكْفُرُون بِآيَاتِ الله وَيَقْتُلُونَ النَّبِيينَ بِغَيرِ الحَقَّ ﴾ بسبب كفرهم بالمعجزات، التي من جملتها ما عد عليهم من فلق البحر، وإظلال الغمام، وإنزال المن والسلوي، وانفجار العيون من الحجر. أو بالكتب المنزلة: كالإنجيل، والفرقان، وآية الرجم والتي فيها نعت محمد ﷺ من التوراة، وقتلهم الأنبياء فإنهم قتلوا شعياء وزكريا ويحيى وغيرهم بغير الحق عندهم، إذ لم يروا منهم ما يعتقدون به جواز قتلهم، وإنما حملهم على ذلك اتباع الهوى وحب الدنيا كما أشار إليه بقوله: ﴿ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَغْتَدُون﴾ أي: جرهم العصيان والتمادي والاعتداء فيه إلى الكفر بالآيات، وقتل النبيين. فإن صغار الذنوب سبب يؤدي إلى ارتكاب كبارها، كما أن صغار الطاعات أسباب مؤدية إلى تحري كبارها. وقيل كرر الإشارة للدلالة على أن ما لحقهم كما هو بسبب الكفر، والقتل فهو بسبب ارتكابهم المعاصي واعتدائهم حدود الله تعالى. وقيل الإشارة إلى الكفر والفتل، والباء بمعنى مع وإنما جوزت الإشارة بالمفرد إلى شيئين فصاعداً على تأويل ما ذكر، أو تقدم للإختصار، ونظيره في الضمير قول رؤبة يصف بقرة:

فِيها خُطُوطٌ مِنْ سَوادٍ وَبَلَسَقَ كَأْنَهُ فِي الْمَجِلِد تَوْلِيعُ البَهِ قُ والذي حسن ذلك أن تثنية المضمرات والمبهمات وجمعها وتأنيثها ليست على الحقيقة، ولذلك جاء الذي بمعنى الجمع.

﴿إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَلَىٰ وَالصَّبِينَ مَنْ مَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْرِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِدْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞﴾.

﴿إِنَّ النِيْنَ آمَنُوا﴾ بألسنتهم، يريد به المتدينين بدين محمد ولله المخلصين منهم والمنافقين، وقيل المنافقين لانخراطهم في سلك الكفرة ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ تهودوا، يقال هاد وتهود إذا دخل في اليهودية، ويهود: إما عربي من هاد إذا تاب، سموا بذلك لما تابوا من عبادة العجل، وإما معرب يهوذا وكأنهم سموا باسم أكبر أولاد يعقوب عليه السلام ﴿والنَّصَارَى﴾ جمع نصران كندامى وندمان، والياء في نصراني للمبالغة كما في أحمري، سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح عليه السلام، أو لأنهم كانوا معه في قرية يقال لها نصران أو أحمري، سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح عليه السلام، ولانهم كانوا معه في قرية يقال لها نصران ونصرة فسموا باسمها، أو من اسمها. ﴿وَالصَّابِئِينَ﴾ قوم بين النصارى والمجوس، وقيل أصل دينهم دين نوح

عليه السلام. وقيل هم عبدة الملائكة. وقيل عبدة الكواكب، وهو إن كان عربياً فمن صبأ إذا خرج. وقرأ نافع وحده بالياء إما لأنه خفف الهمزة وأبدلها ياء، أو لأنه من صبأ إذا مال لأنهم مالوا عن سائر الأديان إلى دينهم، أو من الحق إلى الباطل.

﴿مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالحاً ﴾ من كان منهم في دينه قبل أن ينسخ . مصدقاً بقلبه بالمبدأ والمعاد ، عاملاً بمقتضى شرعه . وقيل من آمن من هؤلاء الكفرة إيماناً خالصاً ، ودخل في الإسلام دخولاً صادقاً : ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُم عِنْدَ رَبّهِم ﴾ الذي وعد لهم على إيمانهم وعملهم . ﴿وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُون ﴾ حين يخاف الكفار من العقاب ، ويحزن المقصرون على تضييع العمر وتفويت الثواب . و ﴿من مبتدأ خبره ﴿فلهم أجرهم ﴾ والمجملة خبر إن ، أو بدل من اسم إن وخبرها ﴿فلهم أجرهم ﴾ والفاء لتضمن المسند إليه معنى الشرط، وقد منع سيبويه دخولها في خبر إن من حيث إنها لا تدخل الشرطية ، ورد بقوله تعالى : ﴿إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ﴾ .

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَمْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطَّورَ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُمْ بِثُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنْقُونَ ۗ ﴿ وَإِذْ تُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنْقُونَ ۗ ﴿ وَمُعَنِّكُمْ مِنْ الْخَيْسِينَ ﴾ .

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ﴾ باتباع موسى والعمل بالتوراة أَ وُوَرَفَعْنَا فَوْقَكُم الطُّورَ ﴾ حتى أعطيتم الميثاق، روي أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءهم بالتوارة فرأوا ما فيها من التكاليف الشاقة كبرت عليهم وأبوا قبولها ، فأمر جبريل عليه السلام فقلع الطور فظلله فوقهم حتى قبلوا . ﴿ خُذُوا ﴾ على إرادة القول: ﴿ مَا آتينَاكُمْ ﴾ من الكتاب ﴿ بِقُوّةٍ ﴾ بجد وعزيمة . ﴿ وَاذْكُرُوا مَا فيهِ ﴾ ادرسوه ولا تنسوه ، أو تفكروا فيه فإنه ذكر بالقلب، أو اعملوا به . ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتُقُونَ ﴾ لكي تتقوا المعاصي ، أو رجاء منكم أن تكونوا متقين . ويجوز عند المعتزلة أن يتعلق بالقول المحذوف ، أي : قلنا خذوا واذكروا إرادة أن تتقوا .

﴿ فَمُ تَوَلِّيتُمْ مِنْ يَعْدِ ذَلِكَ ﴾ أعرضتم عن الوفاء بالميثاق بعد أخذه. ﴿ فَلَوْلاً فَصْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ﴾ بتوفيقكم للتوبة، أو بمحمد على يدعوكم إلى الحق ويهديكم إليه. ﴿ لَكُنْتُمُ مِنَ الخاسِرِين ﴾ المغبونين بالانهماك في المعاصي، أو بالخبط والضلال في فترة من الرسل. ولو في الأصل لامتناع الشيء لامتناع غيره، فإذا دخل على لا أفاد إثباتاً وهو امتناع الشيء لثبوت غيره، والاسم الواقع بعده عند سيبويه مبتدأ خبره واجب الحذف للالالة الكلام عليه وسد الجواب مسده، وعند الكوفيين فاعل فعل محذوف.

﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةٌ خَسِمِينَ ﴿ فَكَالَنَهَا نَكَلَا لِمَا بَيْنَ يَدِّيّهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُ كُونُوا قِرَدَةٌ خَسِمِينَ ﴿ وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

﴿ ولَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ ﴾ اللام موطئة لقسم، والسبت مصدر قولك سبت اليهود إذا عظمت يوم السبت، وأصله القطع أمروا بأن يجردوه للعبادة فاعتدى فيه ناس منهم في زمن داود عليه السلام، واشتغلوا بالصيد، وذلك أنهم كانوا يسكنون قرية على ساحل يقال لها أيلة، وإذا كان يوم السبت لم يبق حوت في البحر إلا حضر هناك وأخرج خرطومه، فإذا مضى تفرقت فحفروا حياضاً وشرعوا إليها الجداول وكانت الحيتان تدخلها يوم السبت فيصطادونها يوم الأحد. ﴿ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةٌ خَاسِئين ﴾ جامعين بين صورة القردة والخسوء: وهو الصغار والطرد، وقال مجاهد ما مسخت صورهم ولكن قلوبهم، فمثلوا بالقردة كما مثلوا بالحمار في قوله تعالى: ﴿ كمثل الحمار يحمل أسفاراً ﴾ وقوله: ﴿ كونوا ﴾ ليس بأمر إذ لا قدرة لهم عليه، وإنما المراد به سرعة التكوين، وأنهم صاروا كذلك كما أراد بهم، وقرىء «قردة» بفتح القاف وكسر الراء، و«خاسين» بغير همزة.

﴿فَجَعَلْنَاهَا﴾ أي المسخة، أو العقوبة. ﴿نَكَالاً﴾ عبرة تنكل المعتبر بها، أي تمنعه. ومنه النكل للقيد. ﴿لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾ لما قبلها وما بعدها من الأمم إذ ذكرت حالهم في زبر الأولين، واشتهرت قصتهم في الآخرين، أو لمعاصريهم ومن بعدهم، أو لما بحضرتها من القرى وما تباعد عنها، أو لأهل تلك القرية وما حواليها، أو لأجل ما تقدم عليها من ذنوبهم وما تأخر منها. ﴿ومَوْعِظَةٌ لِلمُتَّقِينَ﴾ من قومهم، أو لكل متق صمعها.

﴿ وَإِذْ قَــَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَعُواْ بَقَرَةٌ قَالُوٓاْ ٱلنَّخِذُنَا هُزُوَّاْ قَالَ ٱعُوذُ بِٱللَّهِ أَنَ ٱكُونَ مِنَ ٱلْمَهَالِينَ ﴿ وَإِلَّهِ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ أَن ٱكُونَ مِنَ ٱلْمَهَالِينَ ﴾.

﴿وَإِذْ قَالَ موسى لِقَوْمِهِ إِنَّ الله يَأْمُركُم أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةٌ ﴾ أول هذه القصة قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَتْلَتُم نَفُساً فَاحْراتُم فِيها ﴾ وإنما فكت عنه وقدمت عليه لاستقلالها بنوع آخر من مساويهم، وهو الاستهزاء بالأمر والاستقصاء في السؤال وترك المسارعة إلى الامتثال. وقصته: أنه كان فيهم شيخ موسر فقتل ابنه بنو أخيه طمعاً في ميراثه، وطرحوه على باب المدينة، ثم جاؤوا يطالبون بدمه، فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها ليحيا فيخبر بقاتله. ﴿قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُرُوا ﴾ أي مكان هزؤ، أو أهله ومهزوءاً بنا، أو الهزأ نفسه لفرط الاستهزاء استبعاداً لما قاله واستخفافاً به، وقرأ حمزة وإسماعيل عن نافع بالسكون، وحفص عن عاصم بالضم وقلب الهمزة واواً. ﴿قَالَ أَعُوذُ بِالله أَنْ أَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ ﴾ لأن الهزؤ في مثل ذلك جهل وسفه، نفى عن نفسه ما رمي به على طريقة البرهان، وأخرج ذلك في صورة الاستعاذه استفظاعاً له.

﴿ قَالُواْ آدَعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا هِئَ قَالَ إِقَامُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُو عَوَانًا بَثِينَ ذَالِكَ ۖ فَأَفْصَلُواْ مَا ثُؤْمَرُونَ ﴾.

﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ ﴾ أي ما حالها وصفتها، وكان حقهم أن يقولوا: أي بقرة هي؟ أو كيف هي؟ لأن ﴿ما ﴾ يسأل به عن الجنس غالباً، لكنهم لما رأوا ما أمروا به على حال لم يوجد بها شيء من جنسه، أجروه مجرى ما لم يعرفوا حقيقته ولم يروا مثله. ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَ فَارِضٌ وَلاَ بِكُرٌ ﴾ لا مسنة ولا فتية، يقال فرضت البقرة فروضاً من الفرض وهو القطع، كأنها فرضت سنها، وتركيب البكر للأولية ومن البكرة والباكورة.

﴿عَوَانُ﴾ نصف. قال شعر: نواعِمُ بينَ أَبْكَارٍ وَعُونُ.

﴿ يَنِنَ ذَلِكَ ﴾ أي بين ما ذكر من الفارض والبكر ولذلك أضيف إليه بين، فإنه لا يضاف إلا إلى متعدد، وعود هذه الكنايات وإجراء تلك الصفات على بقرة يدل على أن المراد بها معينة، ويلزمه تأخير البيان عن وقت الخطاب، ومن أنكر ذلك زعم أن المراد بها بقرة من شق البقر غير مخصوصة ثم انقلبت مخصوصة بسؤالهم، ويلزمه النسخ قبل الفعل، فإن التخصيص إبطال للتخبير الثابت بالنص والحق جوازهما، ويؤيد الرأي الثاني ظاهر اللفظ والمروي عنه عليه الصلاة والسلام «لو ذبحوا أيّ بقرة أرادوا لأجزأتهم، ولكن شدوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ، وتقريعهم بالتمادي وزجرهم على المراجعة بقوله: ﴿ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُون ﴾ أي ما تؤمرون به من قولهم: أمرتك الخير فافعل ما أمرت به، أو أمركم بمعنى مأموركم.

﴿ قَالُواْ آنَعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا لَوَنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَـرَةٌ صَفَرَآهُ فَافِعٌ لَوَنُهَا تَسُرُّ النَّظِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا لَوَنُهَا تَسُرُّ النَّظِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُونُهُا مَا لَا لَهُ اللَّهُ مَا لَكُونُهُا مَا لَا لَهُ اللَّهُ مَا لَكُونُهُا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُونُهُا مَا اللَّهُ اللَّ

﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنه يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاهُ فَاقِعٌ لَوْنُها﴾ الفقوع نصوع الصفرة

ولذلك تؤكد به، فيقال: أصفر فاقع كما يقال أسود حالك، وفي إسناده إلى اللون وهو صفة صفراء لملابسته بها فضل تأكيد كأنه قيل؛ صفراء شديدة الصفرة صفرتها، وعن الحسن سوداء شديدة السواد، وبه فسر قوله تعالى: ﴿جملات صفر﴾. قال الأعشى:

يَسْلُكَ خَيسَلِي مِسْنَهُ وتسليكَ رِكَابِي هُسنَ صُهْرٌ أَولادُها كالسرَّبسيبِ

ولعله عبر بالصفرة عن السواد لأنها من مقدماته، أو لأن سواد الإبل تعلوه صفرة وفيه نظر، لأن الصفرة بهذا المعنى لا تؤكد بالفقوع ﴿تسرُّ النَّاظِرِينَ﴾ أي تعجبهم، والسرور أصله لذة في القلب عند حصول نفع، أو توقعه من السر.

﴿ قَالُواْ آنَاعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا مِنَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنِّبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۞ ﴿

﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِي تكرير للسؤال الأول واستكشاف زائد. وقوله: ﴿إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهُ عَلَيْنَا ﴾ اعتذار عنه، أي إن البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثير فاشتبه علينا، وقرىء «إن الباقر» وهو اسم لجماعة البقر والأباقر والبواقر، ويتشابه وتتشابه بالياء والتاء، وتَشابه ويُشابه وتَشَابَه بطرح التاء وإدغامها في الشين على التذكير والتأنيث، وتَشَابَهَتْ وتَشَابَهَتْ مُخففاً ومُشدداً، وتَشَبه بمعنى تَتَشَبَّهُ وتَشَبّه بالتذكير ومُتَشابِه ومُتشابِهة ومُتشببة ومُتشبّه ومُقابقة ومُتشابه إلى المراد ذبحها، أو إلى القاتل، وفي الحديث «لو ومُتشابِهة وَمُتشبّه ومُتشبّه آخر الأبد». واحتج به أصحابنا على أن الحوادث بإرادة الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر قد ينفك عن الإرادة وإلا لم يكن للشرط بعد الأمر معنى. والمعتزلة والكرامية على حدوث الإرادة، وأجيب بأن التعليق باعتبار التعلق.

﴿قَالَ إِنَّهُ يَعُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً لَا ذَلُولٌ ثَيْيُرُ ٱلأَرْضَ وَلَا تَسْقِى الْمَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهِمَا قَالُواْ ٱلنَّنَ جِنْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى الْمَرْثَ مُسَلِّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهِمَا قَالُواْ ٱلنَّنَ جِنْتَ

﴿قَالَ إِنه يَقُولُ إِنّها بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُغِيرُ الأَرْضَ وَلا تَسْقِي الحَرْثَ ﴾ أي لم تذلل لكراب الأرض وسقي الحرث، و ﴿لا نلول مثيرة وساقية، وقرىء "لا ذلول، ولا الثانية مزيدة لتأكيد الأولى والفعلان صفتا ذلول كأنه قيل: لا ذلول مثيرة وساقية، وقرىء "لا ذلول» بالفتح أي حيث هي، كقولك مررت برجل لا بخيل ولا جبان، أي حيث هو، وتسقي من أسقى. ﴿مُسَلَّمَةٌ ﴾ سلمها الله تعالى من العيوب، أو أهلها من العمل، أو أخلص لونها، من سلم له كذا إذا خلص له ﴿لاَشِيّة فِيها ﴾ لا لون فيها يخالف لون جلدها، وهي في الأصل مصدر، وشاه وشيا وشية إذا خلط بلونه لونا آخر. ﴿قَالُوا الآنَ جِئْتَ بِلْلَحَيّ ﴾ أي بحقيقة وصف البقرة وحققتها ثنا، وقرىء "آلأن" بالمد على الاستفهام، و"لان" بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام. ﴿فَذَبَعُوها ﴾ فيه اختصار، والتقدير: فحصلوا البقرة المنعوتة فذبحوها. ﴿وَمَا كَادُوا يَفْعَلُون ﴾ لتطويلهم وكثرة مراجعاتهم، أو لخوف الفضيحة في ظهور القاتل، أو لغلاء ثمنها. إذ روي: أن شيخاً صالحاً منهم كان له عِجلة، فأتى بها الخيضة وقال: اللهم إني استودعتكها لابني حتى يكبر، فشبت وكانت وحيدة بتلك الصفات، فساوموها من الغيضة وقال: اللهم إني استودعتكها لابني حتى يكبر، فشبت وكانت وحيدة بتلك الصفات، فساوموها من الغيضة وقال: اللهم إني استودعتكها لابني عتى يكبر، فشبت وكانت وحيدة بتلك الصفات، فساوموها من الغيفة وقال: النهرة فإذا دخل عليه النفي قيل معناه الإثبات مطلقاً. وقيل ماضياً، والصحيح أنه كسائر الأفعال للنو الخبر حصولاً، فإذا دخل عليه النفي قيل معناه الإثبات مطلقاً. وقيل ماضياً، والصحيح أنه كسائر الأفعال حتى انتهت سؤالاتهم، وانقطعت تعللاتهم، ففعلوا كالمضطر الملجأ إلى الفعل.

﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَرَءْتُمْ فِيهَا ۚ وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَّا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ۞ فَقُلْنَا ٱخْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ

ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ، لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾.

﴿وَإِذْ قَتَلْتُم نَفْساً﴾ خطاباً للجميع لوجود القتل فيهم ﴿فَادَّارَأْتُمْ فِيها﴾ اختصمتم في شأنها، إذ المتخاصمان يدفع بعضهما بعضاً، أو تدافعتم بأن طرح كل قتلها عن نفسه إلى صاحبه، وأصله تدارأتم فأدغمت التاء في الدال واجتلبت لها همزة الوصل ﴿والله مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكُتُمُونَ﴾ مظهره لا محالة، وأعمل مخرج لأنه حكاية حال ماضية.

﴿ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ ﴾ عطف على ادارأتم وما بينها اعتراض، والضمير للنفس والتذكير على تأويل الشخص أو القتيل ﴿ بِبَعْضِهَا ﴾ أي بعض كان، وقيل: بأصغريها، وقيل بلسانها، وقيل بفخذها اليمنى، وقيل بالأذن، وقيل بالعُجب ﴿ كَذَلْكُ يُحْيِي الله المَوْتَى ﴾ يدل على ما حذف وهو فضربوه فحيي، والخطاب مع من حضر حياة القتيل، أو نزول الآية ﴿ ويُرِيكُم آياتِه ﴾ دلائله على كمال قدرته. ﴿ لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ ﴾ لكي يكمل عقلكم وتعلموا أن من قدر على إحياء الأنفس كلها، أو تعملوا على قضيته. ولعله تعالى إنما لم يحيه إبداء وشرط فيه ما شرط لما فيه من التقرب وأداء الواجب، ونفع اليتيم والتنبيه على بركة التوكل والشفقة على الأولاد، وأن من حق الطالب أن يقدم قربة، والمتقرب أن يتحرى الأحسن ويغالي بثمنه، كما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه: أنه ضحى بنجيبة اشتراها بثلاثمائة دينار. وأن المؤثر في الحقيقة هو الله تعالى، والأسباب أمارات لا إثر لها، وأن من أراد أن يعرف أعدى عدوه الساعي في إماتته الموت الحقيقي، فطريقه أن يذبح بقرة نفسه التي هي القوة الشهوية حين زال عنها شره الصبا، ولم يلحقها ضعف الكبر، وكانت معجبة أن يذبح بقرة نفسه التي هي القوة الشهوية حين زال عنها شره الصبا، ولم يلحقها بحيث يصل أثره إلى نفسه، واثقة المنظر غير مذللة في طلب الدنيا، مسلمة عن دنسها لا سمة بها من مقابحها بحيث يصل أثره إلى نفسه، فتحيا حياة طيباً، وتعرب عما به ينكشف الحال، ويرتفع ما بين العقل والوهم من التدارؤ والنزاع.

﴿ ثُمَّ فَسَتُ قُلُوبُكُم مِنَ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِى كَالْمِجَارَةِ أَنَّ أَشَدُّ فَسُوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجَرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُّ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَفَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِغَلِهِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكم﴾ القساوة عبارة عن الغلظ مع الصلابة، كما في الحجر. وقساوة القلب مثل في نبوه عن الاعتبار، وثم لاستبعاد القسوة ﴿مِنْ بَعْلِد ذَلِكَ﴾ يعني إحياء القتيل، أو جميع ما عدد من الآيات فإنها مما توجب لين القلب. ﴿فَهِي كَالْحِجَارَةِ﴾ في قسوتها ﴿أَوْ أَشَدُ قَسْوَةً﴾ منها، والمعنى أنها في القساوة مثل الحجارة أو أزيد عليها، أو أنها مثلها، أو مثل ما هو أشد منها قسوة كالحديد، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، ويعضده قراءة الحسن بالجر عطفاً على الحجارة، وإنما لم يقل أقسى لما في أشد من المبالغة، والدلالة على اشتداد القسوتين واشتمال المفضل على زيادة و ﴿أو﴾ للتخيير، أو للترديد بمعنى: أن من عرف حالها شبهها بالحجارة أو بما هو أقسى منها.

﴿ وَإِنَّ مِنَ الحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ المَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقُلُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ المَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا مَا يَشْقَقُ فَينبِع منه الماء، وتنفجر منه الله تعليل للتفضيل، والمعنى: أن الحجارة تتأثر وتنفعل غان الأنهار، ومنها ما يتردى من أعلى الجبل انقياداً لما أراد الله تعالى به. وقلوب هؤلاء لا تتأثر ولا تنفعل عن أمره تعالى. والتفجر التفتح بسعة وكثرة، والخشية مجاز عن الانقياد، وقرىء ﴿إِنْ عَلَى أنها المخففة من الثقيلة وتلزمها اللام الفارقة بينها وبين إن النافية، ويهبط بالضم.

﴿ وَمَا الله بَغَافِلٍ عَمَّا تَغْمَلُونَ ﴾ وعيد على ذلك، وقرأ ابن كثير ونافع ويعقوب وخلف وأبو بكر بالياء ضما إلى ما بعده، والباقون بالتاء.

﴿ الْنَظْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَهَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَكُمْ يَعْلَمُونَ فَيَعْ يَعْلَمُونَ فَيَعْ يَعْلَمُونَ فَي مُعَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَي اللَّهِ ثُمَّةً فَي مُعَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَي اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ مَا يُعَالُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّاعِلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عِلْمُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَ

﴿ أَفْتَطْمَعُونَ ﴾ الخطاب لرسول الله ﷺ والمؤمنين ﴿ أَنْ يُوْمِنُوا لَكُمْ ﴾ أن يصدقوكم، أو يؤمنوا لأجل دعوتكم. يعني اليهود. ﴿ وقد كَانَ فَريقٌ مِنْهُم ﴾ طائفة من أسلافهم ﴿ يَسْمَعُون كَلاَمَ الله ﴾ يعني التوراة. ﴿ ثُمَّ يُحَرِّفُونَه ﴾ كنعت محمد ﷺ وآية الرجم. أو تأويله فيفسرونه بما يشتهون. وقيل هؤلاء من السبعين المختارين سمعوا كلام الله تعالى حين كلم موسى عليه السلام بالطور، ثم قالوا سمعنا الله تعالى يقول في آخره: إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا وإن شئتم فلا تفعلوا. ﴿ مِنْ يَعْدِ مَا عَقَلُوه ﴾ أي فهموه بعقولهم ولم يبقلهم فيه ريبة. ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أنهم مفترون مبطلون، ومعنى الآية: أن أحبار هؤلاء ومقدميهم كانوا على هذه الحالة، فما ظنك بسفلتهم وجهالهم، وأنهم إن كفروا وحرفوا فلهم سابقة في ذلك.

﴿ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ مَامَنُواْ قَالُوّاْ مَامَنًا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوّا أَتُحَذِثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيَا لَحُوا اللَّهِ عَلَيْكُمْ لِيمَا أَوَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ ﴿ كَا لَهُ عَلَيْكُمْ لِيَعْلَمُونَ اللَّهِ عَلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ ﴾.

﴿وَإِذَا لَقُوا الذِينَ آمنُوا﴾ يعني منافقيهم. ﴿قَالُوا آمنًا﴾ بأنكم على الحق، وإن رسولكم هو المبشر به في التوراة ﴿وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُم إلى بَعْضِ قَالُوا﴾ أي الذين لم ينافقوا منهم عاتبين على من نافق. ﴿أَتَحَدِثُونَهُم بِمَا فَتَحَ الله عَلَيْكُمْ﴾ بما بين لكم في التوراة من نعت محمد ﷺ، أو الذين نافقوا لأعقابهم إظهاراً للتصلب في اليهودية، ومنعاً لهم عن إبداء ما وجدوا في كتابهم، فينافقون الفريقين. فالاستفهام على الأول تقريع وعلى الثاني إنكار ونهي ﴿لِيْحَاجُوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِكُمْ﴾ ليحتجوا عليكم بما أنزل ربكم في كتابه، جعلوا محاجتهم بكتاب الله وحكمه محاجة عنده كما يقال عند الله كذا، ويراد به أنه جاء في كتابه وحكمه، وقيل عند ذكر ربكم، أو بين يدي رسول ربكم. وقيل عند ربكم في القيامة وفيه نظر إذ الإخفاء لا يدفعه. ﴿أَفَلاَ تَعْقِلُونَ﴾ إما من تمام كلام اللاثمين وتقديره: أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم به فيحجونكم، أو خطاب من الله تعالى للمؤمنين متصل بقوله: ﴿أَنْطُعمُونَ﴾، والمعنى: أفلا تعقلون حالهم وأن لا مطمع لكم في إيمانهم.

﴿ أَوْلاَ يَعْلَمُونَ ﴾ يعني هؤلاء المنافقين، أو اللائمين، أو كليهما، أو إياهم والمحرفين. ﴿ أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ ﴾ ومن جملتهما إسرارهم الكفر وإعلانهم الإيمان، وإخفاء ما فتح الله عليهم، وإظهار غيره، وتحريف الكلم عن مواضعه ومعانيه.

﴿ وَمِتَهُمْ الْمَيْوُنَ لَا يَمْلَمُونَ الْكِنَابَ إِلَّا آمَانِنَ وَإِنْ لَهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ الْكَنَابَ بِأَيْدِيهِمْ أَنَمُ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ مُنَاكًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَا كَلَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَا يَكْسِبُونَ ﴿ فَيَ اللّهُ مُ مِّمَا يَكْسِبُونَ ﴿ فَا لَكُنْ اللّهُ مُ مِّمًا يَكْسِبُونَ ﴿ فَا لَهُ مُ مِّمًا يَكْسِبُونَ ﴿ فَا لَهُ مُ مِّمًا يَكُسِبُونَ اللّهِ ﴾ .

﴿وَمِنْهُم أُمْيُونَ لاَ يَعْلَمُونَ الكِتَابَ ﴾ جهلة لا يعرفون الكتابة فيطالعوا التوراة، ويتحققوا ما فيها. أو التوراة ﴿إِلاَّ أَمَانِي ﴾ استثناء منقطع. والأماني: جمع أمنية وهي في الأصل ما يقدره الإنسان في نفسه من منى إذا قدر، ولذلك تطلق، على الكذب وعلى ما يتمنى وما يقرأ والمعنى لكن يعتقدون أكاذيب أخذوها تقليداً من المحرفين أو مواعيد فارغة. سمعوها منهم من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا، وأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة. وقيل إلا ما يقرؤون قراءة عارية عن معرفة المعنى وتدبره من قوله:

تَــمَـنّــى كِــتَــابَ الله أَوَّلَ لَــيْــلِـهِ تَــمـنــي دَاودَ الـزبُـورَ عــلــى دِسُــلِ

وهو لا يناسب وصفهم بأنهم أميون. ﴿وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ﴾ ما هم إلا قوم يظنون لا علم لهم، وقد يطلق الظن بإزاء العلم على كل رأي واعتقاد من غير قاطع، وإن جزم به صاحبه: كاعتقاد المقلد والزائغ عن الحق لشبهة.

﴿ فَوَيْلٌ ﴾ أي تحسر وهلك. ومن قال إنه واد أو جبل في جهنم فمعناه: أن فيها موضعاً يتبوأ فيه من جعل له الويل، ولعله سماه بذلك مجازاً. وهو في الأصل مصدر لا فعل له وإنما ساغ الابتداء به نكرة لأنه دعاء. ﴿ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ الْكِتَابَ ﴾ يعني المحرفين، ولعله أراد به ما كتبوه من التأويلات الزائغة. ﴿ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ تأكيد كقولك: كتبته بيميني ﴿ فُمَ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ الله لَيَسْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلا ﴾ كي يحصلوا به عرضاً من أكيد كقولك: كتبته بيميني ﴿ فُمَ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ الله لَيَسْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلا ﴾ كي يحصلوا به عرضاً من أعراض الدنيا، فإنه وإن جعل قليل بالنسبة إلى ما استوجبوه من العقاب الدائم. ﴿ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمّا يَكْسِبُونَ ﴾ يريد به الرشي.

﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ إِلَآ أَسَّكَامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَشَّذَتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥ أَمْ لَعُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِلَىٰٓ أَسَكَامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَشَّخَذَتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥ أَمْ لَعُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾.

﴿وَقَالُوا لَنْ تَمسَّنَا النَّارُ﴾ المس اتصال الشيء بالبشرة بحيث تتأثر الحاسة به، واللمس كالطلب له ولذلك يقال ألمسه فلا أجده. ﴿إِلاَّ أَيُّاماً مَعْدُودَةً﴾ محصورة قليلة، روي أن بعضهم قالوا نعذب بعدد أيام عبادة العجل أربعين يوماً، وبعضهم قالوا مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وإنما نعذب مكان كل ألف سنة يوماً ﴿قُلْ أَتَحَدْتُمْ عِنْدُ اللَّهِ عَهْداً﴾ خبراً أو وعد بما تزعمون. وقرأ ابن كثير وحفص بإظهار الذال. والباقون بإدغامه ﴿فَلَنْ يُخْلِفُ الله عَهْدَه﴾ جواب شرط مقدر أي: إن اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده، وفيه دليل على أن الخلف في خبره محال.

﴿ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى الله مَا لاَ تَعْلَمُون ﴾ أم معادلة لهمزة الاستفهام بمعنى أي الأمرين كائن، على سبيل التقرير للعلم بوقوع أحدهما، أو منقطعة بمعنى: بل أتقولون، على التقرير والتقريع.

﴿ بَكِنَى مَن كَسَبَ سَيِنِكُ ۚ وَأَحَطَتَ بِهِ خَطِيَتَتُهُ ۚ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَنْتُ ٱلنَّـارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَنلِدُونَ ۗ ﴿ وَكَالَهُ وَنَ لَكُ مَا مَنُوا وَعَكِلُوا ٱلْعَلَلِحَنْتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَنْتُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَنلِدُونَ ۞ ﴾.

﴿بَلَى﴾ إثبات لما نفوه من مساس النار لهم زماناً مديداً ودهراً طويلاً على وجه أعم، ليكون كالبرهان على بطلان قولهم، وتختص بجواب النفي ﴿مَنْ كَسَبَ سَيْئةٌ﴾ قبيحة، والفرق بينها وبين الخطيئة أنها قد تقال فيما يقصد بالعرض لأنه من الخطأ، والكسب: استجلاب النفع. وتعليقه بالسيئة على طريق قوله: ﴿فبشرهم بعذاب اليم﴾.

﴿وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيْتُهُ ﴾ أي استولت عليه، وشملت جملة أحواله حتى صار كالمحاط بها لا يخلو عنها شيء من جوانبه، وهذا إنما يصح في شأن الكافر لأن غيره وإن لم يكن له سوى تصديق قلبه وإقرار لسانه فلم تحط الخطيئة به، ولذلك فسرها السلف بالكفر. وتحقيق ذلك: أن من أذنب ذنباً ولم يقلع عنه استجره إلى معاودة مثله والانهماك فيه وارتكاب ما هو أكبر منه، حتى تستولي عليه الذنوب وتأخذ بمجامع قلبه فيصير بطبعه ماثلاً إلى المعاصي، مستحسناً إياها معتقداً أن لا لذة سواها، مبغضاً لمن يمنعه عنها مكذباً لمن ينصحه فيها، كما قال الله تعالى: ﴿ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوء أن كذبوا بآيات الله ﴾. وقرأ نافع ﴿خطيئاته ﴾. وقرىء «خطيته» و «خطياته على القلب والإدغام فيهما. ﴿فَأُولَئِكَ أَصْحابُ النَّارِ ﴾ ملازموها في الآخرة كما أنهم ملازمون أسبابها في الدنيا ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ داثمون، أو لابثون لبثاً طويلاً. والآية كما ترى لا حجة فيها على خلود صاحب الكبيرة وكذا التي قبلها.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَذِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولِئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ جرت عادته سبحانه وتعالى على أن يشفع وعده بوعيده، لترجى رحمته ويخشى عذابه، وعطف العمل على الإيمان يدل على خروجه عن مسماه.

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَلِانَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى اَلْقُرْبَى وَالْبَسَانَى وَالْسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ الطَّكَلُوةَ وَمَاثُواْ الزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنشُر مُعْرِشُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَني إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ الله﴾ إخبار في معنى النهي كقوله تعالى: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾. وهو أبلغ من صريح النهي لما فيه من إيهام أن المنهي سارع إلى الانتهاء فهو يخبر عنه ويعضده قراءة: «لا تعبدوا». وعطف ﴿قولوا﴾ عليه فيكون على إرادة القول. وقيل: تقديره أن لا يعبدوا فلما حذف أن رفع كقوله:

أَلا أَيَّهِذَا الزاجري أَحِضُرَ الوَغَى وأَنْ أَشَهِذَ اللذاتِ هَلْ أَنتَ مُخلِدي

ويدل عليه قراءة: «ألا تعبدوا»، فيكون بدلاً عن الميثاق، أو معمولاً له بحذف الجار. وقبل إنه جواب قسم دل عليه المعنى كأنه قال: وحلفناهم لا يعبدون. وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم ويعقوب بالتاء حكاية لما خوطبوا به، والباقون بالياء لأنهم غيب ﴿وَبِالوَالِدينِ إِحْساناً﴾ تعلق بمضمر تقديره: وتحسنون، أو أحسنوا ﴿وَوَيْ القُرْبَى وَالْبَتّامَى وَالْمَسَاكِين﴾ عطف على الوالدين. ﴿واليتامى﴾ جمع يتيم كنديم وندامى وهو قليل. ومسكين مفعيل من السكون، كأن الفقر أسكنه ﴿وَقُولُوا لِلنّاس حُسْناً﴾ أي قولاً حسناً، وسماه ﴿حسناً﴾ للمبالغة. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب ﴿حسناً﴾ بفتحتين. وقرىء "حسناً» بضمتين وهو لغة أهل الحجاز، وحسنى على المصدر كبشرى والمراد به ما فيه تخلق وإرشاد ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ﴾ يريد بهما ما فرض عليهم في ملتهم ﴿نُمَّ تَوَلِّيْتُم﴾ على طريقة الالتفات، ولعل الخطاب مع الموجودين منهم في عهد رسول الله على وجهها قبل النسخ، ومن أسلم منهم ﴿وَأَنْتُم مُعْرِضُونَ﴾ قوم عادتكم الإعراض عن الوفاء وأطاعة. وأصل الإعراض الذهاب عن المواجهة إلى جهة العرض.

﴿ وَإِذَ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تَخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنشُرْ تَشْهَدُونَ ۞ ﴾.

﴿ وَإِذْ أَخَذْنا مِيثَاقَكُمُ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ﴾ على نحو ما سبق والمراد به أن لا يتعرض بعضهم بعضاً بالقتل والإجلاء عن الوطن. وإنما جعل قتل الرجل غيره قتل نفسه، لاتصاله به نسباً أو ديناً، أو لأنه يوجبه قصاصاً. وقيل معناه لا ترتكبوا ما يبيح سفك دمائكم وإخراجكم من دياركم، أو لا تفعلوا ما يرديكم ويصرفكم عن الحياة الأبدية فإنه القتل في الحقيقة، ولا تقترفوا ما تمنعون به عن الجنة التي هي داركم، فإنه الجلاء الحقيقي ﴿ فُمُ أَقُرَرْتُم ﴾ بالميثاق واعترفتم بلزومه ﴿ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ توكيد كقولك. أقر فلان شاهداً على نفسه. وقيل وأنتم أيها الموجودون تشهدون على إقرار أسلافكم، فيكون إسناد الإقرار إليهم مجازاً.

﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَلَوُلآ، تَقْنُلُوكَ أَنفُكُمُمْ وَتُغَرِّجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِن دِيكِرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْهِمْمُ وَالْمُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَكَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَنُوْمِنُونَ بِجَعْضِ ٱلْكِئلْبِ

وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْمَدَاتِ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَا تَعْمَلُونَ (﴿ ﴾ .

﴿ أَمُّ أَنْتُمْ هؤلاءِ ﴾ استبعاد لما ارتكبوه بعد الميثاق والإقرار به والشهادة عليه. وأنتم مبتدأ وهؤلاء خبره على معنى أنتم بعد ذلك هؤلاء الناقصون، كقولك أنت ذلك الرجل الذي فعل كذا، نزل تغير الصفة منزلة تغير الذات، وعدهم باعتبار ما أسند إليهم حضوراً وباعتبار ما سيحكي عنهم غيباً. وقوله تعالى: ﴿ تَقْتُلُونَ النَّهُ مَن فِيقارِهم ﴾ إما حال والعامل فيها معنى الإشارة، أو بيان لهذه الجملة. وقيل: هؤلاء تأكيد، والخبر هو الجملة. وقيل بمعنى الذين والجملة صلته والمجموع هو الخبر، وقرىء "تُقتُلُونَ على التكثير. ﴿ تَظَاهَرُونَ علَيْهِم بِالإِنْمِ وَالمُدُوانِ ﴾ حال من فاعل تخرجون، أو من مفعوله، أو كليهما. والتظاهر التعاون من الظهر. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بحذف إحدى التاءين. وقرىء بإظهارها، وتظهرون بمعنى تنظهرون ﴿ وَإِنْ عاصم وحمزة والكسائي بحذف إحدى التاءين. وقرىء بإظهارها، وتظهرون بمعنى تنظهرون كو وَيْ مُنازى تُقَدُوهُم أَسَارَى في القتل وتخريب الديار وإجلاء أهلها، وإذا أسر أحد من الفريقين جمعوا له ختى يفدوه. وقبل معناه إن يأتوكم أسارى في أيدي الشياطين تنصدوا لإنقاذهم بالإرشاد والوعظ مع تضييعكم حتى يفدوه. وقبل معناه إن يأتوكم أسارى في أيدي الشياطين تنصدوا لإنقاذهم بالإرشاد والوعظ مع تضييعكم وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وابن عامر "تفدوهم ﴿ وَهَوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُم ﴾ متعلق بقوله ﴿ وتخرجون وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وابن عامر "تفدوهم وأفكم مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُم ﴾ متعلق بقوله ﴿ وتخرجون وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وابن عامر "تفدوهم وأفكم مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُم ﴾ من ديارهم ﴾ وما بينهما اعتراض، والضمير للشأن، أو مبهم ويفسره إخراجهم، أو راجع إلى ما فريقاً منكم من ديارهم ﴾ وما بينهما اعتراض، والضمير للشأن، أو مبهم ويفسره إخراجهم، أو راجع إلى ما فراعم و ما بينهما اعتراض، والضمير فلشأن، أو مبهم ويفسره عن المصدر. وإخراجهم بدل أو بيان ﴿ أَنْتُوبُونُ بِيَغْضِ الْكِتَاب ﴾ يعني الفداء.

﴿ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ ﴾ يعني حرمة المقاتلة والإجلاء. ﴿ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ في الحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ كقتل قريظة وسبيهم. وإجلاء بني النضير، وضرب الجزية على غيرهم. وأصل الخزي ذل يستحيا منه، ولذلك يستعمل في كل منهما. ﴿ وَيَوْمَ القِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ العَذَابِ ﴾ لأن عصيانهم أشد. ﴿ وَمَا الله بِغَافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ ﴾ تأكيد للوعيد، أي الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لا يغفل عن أفعالهم. وقرأ عاصم في رواية المفضل، «تردون» على الخطاب لقوله ﴿ منكم ﴾ . وابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر، وخلف ويعقوب «يعملون» على أن الضمير لمن.

﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنيَا بِٱلْآخِرَةِ ۚ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْمَكَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۗ ﴿ ﴾.

﴿ أُولَٰتِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الحَياةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ ﴾ آثروا الحياة الدنيا على الآخرة. ﴿ فَلاَ يُخَفَفُ عَنْهُمُ العَذَابُ ﴾ بنقض الجزية في الدنيا، والتعذيب في الآخرة. ﴿ وَلاَهُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ بدفعهما عنهم.

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنَابَ وَقَفَيْتَنَا مِنْ بَعْدِهِ. بِالرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذْنَاهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِّ أَفَكُلُمَا جَآءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا بَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكَبَرْثُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبَتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ﴿ ﴾.

﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ﴾ أي التوراة ﴿ وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرَّسُلِ ﴾ أي أرسلنا على أثره الرسل، كقوله سبحانه وتعالى: ﴿ ثُم أُرسلتا رسلنا تترى ﴾ . يقال قفاه إذا تبعه، وقفاه به إذا أتبعه إياه من القفا، نحو ذنبه من الذنب ﴿ وَآتَيْنَا عِيسَى ابن مَرْيَمَ النَيْنَاتِ ﴾ المعجزات الواضحات كإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص، والإخبار بالمغيبات. أو الإنجيل، وعيسى بالعبرية أبشوع. ومريم بمعنى الخادم، وهو بالعربية من النساء كالزير من الرجال، قال رؤبة: قُلْتُ لِزِيْرِ لَمْ تَصُلْهُ مَرْيمه. ووزنه مفعل إذ لم يثبت فعيل ﴿ وَأَيْدَنَاهُ ﴾ وقويناه،

وقرى «آيدناه» بالمد ﴿ بِرُوْحِ القُدُس ﴾ بالروح المقدسة كقولك: حاتم الجود، ورجل صدق، وأراد به جبريل. وقيل: روح عيسى عليه الصلاة والسلام، ووصفها به لطهارته عن مس الشيطان، أو لكرامته على الله سبحانه وتعالى ولذلك أضافه إلى نفسه تعالى، أو لأنه لم تضمه الأصلاب والأرحام الطوامث، أو الإنجيل، أو اسم الله الأعظم الذي كان يحيي به الموتى، وقرأ ابن كثير ﴿ القُدْس ﴾ بالإسكان في جميع القرآن ﴿ أَفَكُلُما جَاءَكُمْ وَسُولٌ بِمَا لاَ تَفْهَى أَنفُسُكُم ﴾ بما لا تحبه. يقال هَوِي بالكسر هَوى إذا أحب وهَوى بالفتح هُوياً بالضم إذا سقط. ووسطت الهمزة بين الفاء وما تعلقت به توبيخاً لهم على تعقيبهم ذاك بهذا وتعجيباً من شأنهم، ويحتمل أن يكون استثنافاً والفاء للعطف على مقدر، ﴿ اسْتَكْبَرْتُم ﴾ عن الإيمان واتباع الرسل. ﴿ فَقَرِيقاً كَذَبْتُم ﴾ كموسى وعيسى عليهما السلام، والفاء للسبية أو للتفصيل ﴿ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ ﴾ كزكريا ويحيى عليهما السلام، وإنما ذكر بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية استحضاراً لَها في النفوس، فإن الأمر فظيع، أو مراعاة للفواصل، أو للدلالة على أنكم بعد فيه فإنكم تحومون حول قتل محمد ﷺ، لولا أني أعصمه منكم، ولذلك محرتموه وسممتم له الشاة.

#### ﴿وَقَالُوا قُلُونِنَا غُلَفُنَّ بَلِ لَمَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۗ ۗ ﴿

﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ مغشاة بأغطية خلقية لا يصل إليها ما جئت به ولا تفقهه، مستعار من الأغلف الذي لم يختن وقيل أصله غلف جمع غلاف فخفف، والمعنى أنها أوعية للعلم لا تسمع علماً إلا وعته، ولا تعيى ما تقول. أو نحن مستغنون بما فيها عن غيره. ﴿بَلْ لَعَنَهُمْ الله بِكُفْرِهِمْ ﴾ رد لما قالوه، والمعنى أنها خلقت على الفطرة والتمكن من قبول الحق، ولكن الله خذلهم بكفرهم فأبطل استعدادهم، أو أنها لم تأب قبول ما تقوله لخلل فيه، بل لأن الله تعالى خذلهم بكفرهم كما قال تعالى: ﴿فَأَصِمُهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴾، أو هم كفرة ملعونون، فمن أين لهم دعوى العلم والاستغناء عنك؟ ﴿فَقَلِيلاً مَا يُؤمِنُونَ ﴾ فإيماناً قليلاً يؤمنون، وما مزيده للمبالغة في التقليل، وهو إيمانهم ببعض الكتاب، وقيل: أراد بالقلة العدم.

﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِنَابٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ بَسْنَفْتِهُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَغَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُواْ كَفَرُواْ مِلْمَانَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلكَانِرِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى ٱلكَانِرِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى ٱلكَانِرِينَ ﴾.

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْد الله﴾ يعني القرآن ﴿مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمُ﴾ من كتابهم، وقرىء بالنصب على الحال من كتاب لتخصصه بالوصف، وجواب لما، محذوف دل عليه جواب لما الثانية. ﴿وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الْمُولُونِ ويقولُون: اللهم انصرنا بنبي آخر الزمان المنعوب، في الثوراة. أو يفتحون عليهم ويعرفونهم أن نبياً يبعث منهم، وقد قرب زمانه، والسين للمبالغة والإشعار أن الفاعل يسأل ذلك عن نفسه ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا﴾ من الحق. ﴿كَفَرُوا بِهِ﴾ حسداً وخوفاً على الرياسة. ﴿فَلَعْنَةُ الله عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ أي عليهم، وأتى بالمظهر للدلالة على أنهم لعنوا لكفرهم، فتكون اللام للعهد، ويجوز أن تكون للجنس ويدخلون فيه دخولاً أولياً لأن الكلام فيهم.

﴿ بِثْسَكَ الشَّكَوْأُ بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغَيًا أَن يُنزِلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاكُ مِنْ عِبَادِوا ۚ فَبَادُوا بِعَضَبٍ عَلَى عَضَبُ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ إِلَى ﴾ .

﴿ بِشَسَ مَا اشْتَرَوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ﴾ ما نكرة بمعنى شيء مميزة لفاعل بئس المستكن، واشتروا صفته ومعناه باعوا، أو اشتروا بحسب ظنهم، فإنهم ظنوا أنهم خلصوا أنفسهم من العقاب بما فعلوا. ﴿ أَنْ يَكُفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ الله ﴾ هو المخصوص بالذم ﴿ بَغْياً ﴾ طلباً لما ليس لهم وحسداً، وهو علة ﴿ أَنْ يَكفروا ﴾ دون ﴿ اشتروا ﴾

للفصل. ﴿أَنْ يُنَرِّلُ الله﴾ لأن ينزل، أي حسدوه على أن ينزل الله. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وسهل ويعقوب بالتخفيف. ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ يعني الوحي. ﴿عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ هِبَادِهِ﴾ على من اختاره للرسالة ﴿فَبَاوُوا بِغَضَبٍ عَلَى خَضَب﴾ للكفر والحسد على من هو أفضل الخلق. وقيل: لكفرهم بمحمد ﷺ بعد عيسى عليه السلام، أو بعد قولهم عزير ابنُ الله ﴿وَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِين﴾ يراد به إذلالهم، بخلاف عذاب العاصي فإنه طهرة للنوبه.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْمَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَمُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمُ قُلْ فَلِمَ تَقْنُلُونَ أَنْبِيكَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنستُم مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ .

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ الله ﴾ يعم الكتب المنزلة بأسرها. ﴿قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ﴾ أي بالتوراة ﴿وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَاءَه ﴾ حال من الضمير في قالوا، ووراء في الأصل جعل ظرفاً، ويضاف إلى الفاعل فيراد به ما يتوارى به وهو خلفه، وإلى المفعول فيراد به ما يواريه وهو قدامه، ولذلك عد من الأضداد. ﴿وَهُوَ الْحَقّ ﴾ الضمير لما وراءه، والمراد به القرآن ﴿مُصَدِّقاً لِمَا مَعَهُم ﴾ حال مؤكدة تتضمن رد مقالهم، فإنهم لما كفروا بما يوافق التوراة فقد كفروا بها ﴿قُلْ فَلِم تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ الله مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُم مُؤمِنينَ ﴾ اعتراض عليهم بقتل الأنبياء مع إدعاء الإيمان بالتوراة والتوراة لا تسوغه، وإنما أسنده إليهم لأنه فعل آبائهم، وأنهم راضون به عازمون عليه. وقرأ نافع وحده ﴿أنبناء الله ﴾ مهموزاً في جميع القرآن.

﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَنْتُمْ ظَالِمُوكَ ۞ ﴿

﴿ وَإِذَ أَخَذْنَا مِيثَنَفَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَاۤ ءَانَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ قَالُوا سَمِغْنَا وَمُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُغْرِهِمْ قُلْ بِشَكَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ ۚ إِيمَانُكُمُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُغْرِهِمْ قُلْ بِشَكَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَأَشْرِكُمُ بِهِ اِيمَانُكُمُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُغْرِهِمْ قُلْ بِثْسَكَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَاللَّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ مُؤْمِنِينَ وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُغْرِهِمْ قُلْ بِثْسَكَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِمِي

﴿وَإِذْ أَخَذُنَا مِينَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتِينَاكُمْ بِقُوّةٍ وَاسْمَعُوا﴾ أي قلنا لهم: خذوا ما أمرتم به في التوراة بجد واسمعوا سماع طاعة. ﴿قَالُوا سَمِعْنَا﴾ قولك ﴿وَصَفِينَا﴾ أمرك ﴿وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ المِجْلَ﴾ تداخلهم حبه ورسخ في قلوبهم صورته، لفرط شغفهم به، كما يتداخل الصبغ الثوب، والشراب أعماق البدن. وفي قلوبهم: بيان لمكان الإشراب كقوله تعالى: ﴿إِنّما يَأْكُلُون في بطونهم ماراً﴾ ﴿بِكُفْرِهِمُ بِسبب كفرهم وذلك لأنهم كانوا مجسمة، أو حلولية ولم يروا جسماً أعجب منه، فتمكن في قلوبهم ما سول لهم السامري ﴿قُلْ بِشْسَما يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ ﴾ أي بالتوراة، والمخصوص بالذم محذوف نحو هذا الأمر، أو ما يعمه وغيره من قبائحهم المعدودة في الآيات الثلاث إلزاماً عليهم ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤمِنِينَ ﴾ تقرير للقدح. في دعواهم الإيمان بالتوراة، وتقديره إن كنتم مؤمنين بها لم يأمركم بهذه القبائح ولا يرخص لكم فيها إيمانكم بها، أو إن كنتم مؤمنين بها فبنسما يأمركم به إيمانكم بها، لأن المؤمن ينبغي أن لا يتعاطى إلا ما يقتضيه إيمانه، لكن الإيمان بها لا يأمر به، فإذا لستم بمؤمنين.

﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِمِكَةَ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ مَسْدِقِينَ اللَّهِ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّللِمِينَ اللَّهِ ﴾.

﴿ قُلُ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآخِرَةُ عِنْدَ الله خَالِصَةً ﴾ خاصة بكم كما قلتم: ﴿ لَن يدخل الجنة إلا من كان هودا ﴾ ونصبها على الحال من الدار. ﴿ مِنْ دُونِ النَّاس ﴾ سائرهم، واللام للجنس، أو المسلمين واللام للعهد ﴿ فَتَمَنَّوُا الْمَوت إِن كُنْتُمُ صَاوِقِين ﴾ لأن من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاقها، وأحب التخلص إليها من الدار ذات الشوائب، كما قال على رضي الله تعالى عنه: (لا أبالي سقطت على الموت، أو سقط الموت علي). وقال عمار رضي الله تعالى عنه بصفين: (الآن ألاقي الأحبة محمداً وحزبه). وقال حذيفة رضي الله عنه حين احتضر: (جاء حبيب على فاقة لا أفلح من ندم) أي: على التمني، سيما إذا علم أنها سالمة له لا يشاركه فيها غيره.

﴿وَلَنْ يَتَمَنُوهُ أَبُداً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ من موجبات النار، كالكفر بمحمد على والقرآن، وتحريف التوراة. ولما كانت اليد العاملة مختصة بالإنسان، آلة لقدرته بها عامة صنائعه ومنها أكثر منافعه، عبر بها عن النفس تارة والقدرة أخرى، وهذه الجملة إخبار بالغيب وكان كما أخبر، لأنهم لو تمنوا لنقل واشتهر، فإن التمني ليس من عمل القلب ليخفى، بل هو أن يقول: ليت لي كذا، ولو كان بالقلب لقالوا: تمنينا. وعن النبي على «لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه فمات مكانه، وما بقي على وجه الأرض يهودي» ﴿وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ تهديد لهم وتنبيه على أنهم ظالمون في دعوى ما ليس لهم، ونفيه عمن هو لهم.

﴿ وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَى حَيَوْةِ وَمِنَ ٱلَّذِينَ آشَرَكُواْ يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُمَثّرُ ٱلْفَ سَنَةِ وَمَا هُوَ بِمُزَخْزِعِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُمَثّرُ وَٱللَّهُ بَعِيدٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞﴾.

﴿ وَلَتَجدَنَّهُمْ أَخْرَصَ النَّاسَ على حَيَاةٍ ﴾ من وجد بعقله الجاري مجرى علم، ومفعولاه هم وأحرص الناس، وتنكير حياة لأنه أريد بها فرد من أفرادها وهي: الحياة المتطاولة، وقرىء باللام. ﴿ وَهِنَ الَّذِينَ الْمَرْكُوا ﴾ محمول على المعنى وكأنه قال: أحرص من الناس على الحياة ومن الذين أشركوا. وإفراده بالذكر للمبالغة، فإن حرصهم شديد إذ لم يعرفوا إلا الحياة العاجلة، والزيادة في التوبيخ والتقريع، فإنهم لما زاد حرصهم وهم مقرون بالجزاء على حرص المنكرين. دل ذلك على علمهم بأنهم صائرون إلى النار، ويجوز أن يراد وأحرص من الذين أشركوا، فحذف أحرص لدلالة الأول عليه، وأن يكون خبر مبتدأ محذوف صفته ﴿ وَيَوَدُ أَحَدُهُم ﴾ على أنه أريد بالذين أشركوا اليهود لأنهم قالوا: ﴿ عزير ابنُ الله ﴾، أي: ومنهم ناس يود أحدهم، وهو على الأولين بيان لزيادة حرصهم على طريق الاستثناف. ﴿ لَوْ يُعَمِّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ حكاية لودادتهم، ولو بمعنى ليت وكان أصله: لو أعمر، فأجرى على الغيبة لقوله: يود، كقولك حلف بالله ليفعلن ﴿ وَمَا هُوَ بِمُرْجُزِحِهِ مِنَ المَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ ﴾ الضمير لأحدهم، وأن يعمر فاعل مزحزحه، أي وما أحدهم بمن يزحزحه من ولو بمعنى أن لما دل عليه يعمر. وأن يعمر بول منه، وأن يعمر موضحه وأصل سنة سنوة العذاب تعميره، أو لما دل عليه يعمر. وأن يعمر بدل منه. أو مبهم، وأن يعمر موضحه وأصل سنة سنوة لقولهم سنوات. وقيل سنهة كجبهة لقولهم سانهته وتسنهت النخلة إذا أتت عليها السنون، والزحزحة التبعيد لقولهم سنوات. وقيل سنهة كجبهة لقولهم سانهته وتسنهت النخلة إذا أتت عليها السنون، والزحزحة التبعيد

﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُواً لِجِبْرِيلِ ﴾ نزل في عبد الله بن صوريا، سأل رسول الله عليه عمن ينزل عليه بالوحي؟

فقال: جبريل، فقال: ذاك عدونا عادانا مراراً، وأشدُّها أنه أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخربه بختنصر، فبعثنا من يقتله فرآه ببابل فدفع عنه جبريل. وقال: إن كان ربكم أمره بهلاككم فلا يسلطكم عليه وإلا فيم تقتلونه؟ . وقيل: دخل عمر رضي الله تعالى عنه مدارس اليهود يوماً، فسألهم عن جبريل فقالوا: ذاك عدونا يطلع محمداً على أسرارنا وإنه صاحب كل خسف وعذاب، وميكائيل صاحب الخصب والسلام، فقال: وما منزلتهما من الله؟ قالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره وبينهما عداوة، فقال؛ لئن كانا كما تقولون فليسا بعدوين ولأنتم أكفر من الحمير، ومن كان عدو أحدهما فهو عدو الله. ثم رجع عمر فوجد جبريل قد سبقه بالوحي فقال عليه الصلاة والسلام «لقد وافقك ربك يا عمر». وفي جبريل ثمان لغات قرىء بهن أربع في: المشهور ﴿جبرئل﴾ كسلسبيل قراءة حمزة والكسائي، و «جبريل» بكسر الراء وحذف الهمزة قراءة ابن كثير، و «جبرثل» كجحمرش قراءة عاصم برواية أبي بكر، و «جبريل» كقنديل قراءة الباقين. وأربع في الشواذ: جبرئل و «جبراثيل» كجبراعيل، و «جبريل» وجبرين ومنع صرفه للعجمة، والتعريف، ومعناه عبد الله. ﴿فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ﴾ البارز الأول لجبريل، والثاني للقرآن، وإضماره غير مذكور يدل على فخامة شأنه كأنه لتعينه وفرط شهرته لم يحتج إلى سبق ذكره. ﴿عَلَى قُلْبِكَ﴾ فإنه القابل الأول للوحي، ومحل الفهم والحفظ، وكان حقه على قلبي لكنه جاء على حكاية كلام الله تعالى كأنه قال: قل ما تكلمت به. ﴿بِإِذْنِ اللهِ بأمره، أو تيسيره حال من فاعله نزله. ﴿مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرى لِلمُؤمِنينَ﴾ أحوال من مفعوله، والظاهر أن جواب الشرط ﴿فإنه نزله ﴾، والمعنى من عادى منهم جبريل فقد خلع ربقه الإنصاف، أو كفر بما معه من الكتاب بمعاداته إياه لنزوله عليك بالوحي، لأنه نزول كتاباً مصدقاً للكتب المتقدمة، فحذف الجواب وأقيم علته مقامه، أو من عاداه فالسبب في عداوته أنه نزله عليك. وقيل محذوف مثل: فليمت غيظاً، أو فهو عدو لي وأنا عدو له.

كما قال:

#### ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا يَلَهِ وَمُلْتَهِكَنِهِ، وَرُسُـلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنلَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوُّ لِلكَنفِرِينَ ۞﴾.

﴿مَنْ كَانَ عَلُواً للله وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِن الله عَدُو لِلْكَافِرِينَ ﴾ أراد بعداوة الله مخالفته عناداً، أو معاداة المقربين من عباده، وصدر الكلام بذكره تفخيماً لشأنهم كقوله تعالى: ﴿والله ورسوله أحق أن يرضوه ﴾ . وأفرد الملكين بالذكر لفضلهما كأنهما من جنس آخر، والتنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء في الكفر واستجلاب العداوة من الله تعالى، وأن من عادى أحدهم فكأنه عادى الجميع، إذ الموجب لعداوتهم ومحبتهم على الحقيقة واحد، ولأن المحاجة كانت فيهما. ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنه تعالى عاداهم لكفرهم، وأن عداوة الملائكة والرسل كفر. وقرأ نافع ﴿ميكائل﴾ كميكاعل، وأبو عمرو ويعقوب وعاصم برواية حفص ﴿ميكائل﴾ كميعاد، والباقون ﴿ميكائيل﴾ بالهمزة والياء بعدها. وقرىء «ميكئل» كميكعل، و «ميكيل، وميكيل.

﴿ وَلَقَدَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيْنَتْ وَمَا يَكْفُرُ بِهَاۤ إِلَا ٱلْفَسِقُونَ ۞ ٱوَكُلَما عَنهَدُوا عَهْدًا نَبَدَهُ فَرِيقٌ تِنْهُمْ بَلَ ٱكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞﴾.

﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتِ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلاَّ الفَاسِقُونَ﴾ أي المتمردون من الكفرة، والفسق إذا استعمل في نوع من المعاصي دل على عظمه كأنه متجاوز عن حده. نزل في ابن صوريا حين قال لرسول الله ﷺ، ما جثننا بشيء نعرفه، وما أنزل عليك من آية فنتبعك.

﴿ أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْداً ﴾ الهمزة للإنكار، والواو للعطف على محذوف تقديره أكفروا بالآيات وكلما عاهدوا ، وقرىء «عوهدوا» و عاهدوا، وقرىء بسكون الواو على أن التقدير إلا الذين فسقوا، ﴿ أَو كلما عاهدوا ﴾ ، وقرىء «عوهدوا» و

«عهدوا». ﴿نَبَذَهُ فَرِيقٌ مُنْهُم﴾ نقضه، وأصل النبذ الطرح، لكنه يغلب فيما ينسى، وإنما قال فريق لأن بعضهم لم ينقض ﴿بَلْ أَكُفُرُهُمْ لِاَ يُؤْمِنُونَ﴾ رد لما يتوهم من أن الفريق هم الأقلون، أو أن من لم ينبذ جهاراً فهم مؤمنون به خفاء.

﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْ عِنْ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ وَبِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوثُوا ٱلْكِنَبَ كَتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ كُلْهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهِ ﴾.

﴿ وَلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ ﴾ كعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ﴿ نَبَذَ فَرِيقٌ مِن الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ كِتَابَ الله ﴾ يعني التوراة، لأن كفرهم بالرسول المصدق لها كفر بها فيما يصدقه، ونبذ لما فيها من وجوب الإيمان بالرسل المؤيدين بالآيات. وقيل ما مع الرسول ﷺ هو القرآن.

﴿وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾ مثل لإعراضهم عنه رأساً، بالإعراض عما يرمي به وراء الظهر لعدم الالتفات إليه. ﴿كَأَنْهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ أنه كتاب الله، يعني أن علمهم به رصين ولكن يتجاهلون عناداً. واعلم أنه تعالى دل 
بالآيتين على أن جيل اليهود أربع فرق: فرقة آمنوا بالتوراة وقاموا بحقوقها كمؤمني أهل الكتاب وهم الأقلون 
المدلول عليهم بقوله: ﴿بل أكثرهم لا يؤمنون﴾. وفرقة جاهروا بنبذ عهودها وتخطي حدودها تمراد وفسوقاً، 
وهم المعنيون بقوله: ﴿نبذه فريق منهم﴾. وفرقة لم يجاهروا بنبذها ولكن نبذوا لجهلهم بها وهم الأكثرون. 
وفرقة تمسكوا بها ظاهراً ونبذوها خفية عالمين بالحال، بغياً وعناداً وهم المتجاهلون.

﴿ وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ الشَّيَعُواْ مَا يُعَلِّمُونَ الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنْرُوتَ وَمَنُوتَ وَمَا يُمَم بِضَمَاتِينَ بِهِم مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذَنِ فَلَا تَكُونُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُعَرِقُونَ بِهِم بَيْنَ الْمَنْ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَمَاتِينَ بِهِم مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذِنِ فَلَا تَكُونُ فَيَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُعَرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَنْ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَمَاتِينَ بِهِم مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهُ فَي مَنْهُمُ مَا مَا يُعَلِّهُمْ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّرَانُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقًا لَمَن الشَّرَونَ مِنْ الْمُعَلِّمُ لَوْ كَانُواْ يَمْلُمُونَ مَا لَهُ فِي ٱلْاَحْدَرَةِ مِنْ خَلَقًا لَمُن الشَّرَانُهُ مَا لَهُ فِي ٱلْاَحْدَرَةِ مِنْ خَلَقًا وَلَهُ مِنْ الْمُعَلِّمُ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَن الشَّرَانُ مَا لَهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَي مُنْ اللّهُ فَي اللَّهُ فَلَ مَا لَوْ عَلَا يَعْلَمُونَ مَا مَنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَلَا لَهُ مُنْ لَوْ عَلَا لِللَّهُ مُنْ لَكُونُ مِنْ اللَّهُ فَلَا لَهُ اللَّهُ فَلَا لَمُ اللَّهُ فَلَا لَهُ اللَّهُ فَلَا لَلْهُ فَلَا لَوْ عَلَا لَهُ مِنْ لَكُونُ لِلْهِ اللَّهُ فَلَا لَكُونُ اللَّهُ فَلَا لَهُ لِلللَّهُ مِنْ لَوْلُكُونَ مِنْ لَا لَهُ لِلللَّهُ مِنْ لَا لَهُ مِنْ لَكُونُ مِي الللَّهُ فَلَا لَا لِلْهُ لِلْمُلْكُونَ مِنْ لَا مُنْ لِلللْهُ لَلْمُ لَاللَّهُ مِنْ لَلْهُ فَلَالَمُونَ مِنْ لَا مُؤْمِنَ مُنَامُونَ مِنْ لَا لِلْمُ لَعِلَامُ لَا مُؤْمِنَ مِنْ لِلللَّهُ مِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ مُنْ لِلْمُ لَا لَهُ لِلْمُ لَاللَّهُ لِلْمُ لَلَهُ لَلْكُونَ مَا مِنْ لَلْهُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَواللَّهُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلِهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلَّهُ لِللللْمُولِقُ لَلَهُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْكُولُولُ لَلْمُ لِلْمُ ل

﴿ وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشّيَاطِينُ عطف على بند، أي بندوا كتاب الله واتبعوا كتب السحر التي تقرؤها، أو تتبعها الشياطين من الجن، أو الإنس، أو منهما. ﴿ عَلَى مُلكِ سُلَيْمَانَ ﴾ أي عهده، وتتلو حكاية حال ماضية، قيل: كانوا يسترقون السمع ويضمون إلى ما سمعوا أكاذيب، ويلقونها إلى الكهنة وهم يدونونها ويعلمون الناس، وفشا ذلك في عهد سليمان عليه السلام حتى قيل: إن الجن يعلمون الغيب، وأن مُلكَ سليمان تَمَّ بهذا العلم، وأنه تُستخرُ به الجن والإنس والربح له. ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ﴾ تكذيب لمن زعم ذلك، وعبر عن السحر بالكفر ليدل على أنه كفر، وأن من كان نبياً كان معصوماً منه. ﴿ وَلَكِنُ الشّيَاطِينَ كَفَرُوا ﴾ باستعماله، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي و «لكن» بالتخفيف، ورفع ﴿ الشياطين ﴾. ﴿ يُعَلّمُونَ النَّاسَ السّحرَ ﴾ إغواة وإضلالاً، والجملة حال من الضمير، والمراد بالسحر ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل به الإنسان، وذلك لا يستتب إلا لمن يناسبه في الشرارة وخبث النفس. فإن التناسب شرط في التضام والتعاون، وبهذا تميز الساحر عن النبي والولي، وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الآلات والأحوية أو يربه صاحب خفة اليد فغير مذموم، وتسميته سحراً عمل التجوز، أو لما فيه من الدقة لأنه في والأصل لما خفي سببه. ﴿ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى المَاكَنِ أَنْ على السحر والمراد بهما واحد، والعطف لتغاير والمراد بهما واحد، والعطف لتغاير والعراد به نوع أقوى منه، أو على ما تتلو. وهما ملكان أنزلا لتعليم السحر ابتلاء من الله للناس، وتمين المعجزة. وما روي أنهما مثلا بشرين، وركب فيهما الشهوة فتعرضا لامرأة يقال لها: زهرة،

فحملتهما على المعاصى والشرك، ثم صعدت إلى السماء بما تعلمت منهما فمحكى عن اليهود ولعله من رموز الأوائل وحله لا يخفى على ذوى البصائر. وقيل: رجلان سميا ملكين باعتبار صلاحهما، ويؤيده قراءة «الملكّين» بالكسر. وقيل: ما أنزل نفي معطوف على ما كفر سليمان تكذيب لليهود في هذه القصة. ﴿بِبَابِلِ﴾ ظرف، أو حال من الملكين، أو الضمير في أنزل والمشهور أنه بلد من سواد الكوفة. «هَارُوتَ وَمَارُوتَ» عطف بيان للملكين، ومنع صرفهما للعلمية والعجمة، ولو كانا من الهرت والمرت بمعنى الكسر لانصرفا. ومن جعل ما نافية أبدلهما من الشياطين بدل البعض، وما بينهما اعتراض. وقرىء بالرفع على هما «هاروتُ وماروتُ». ﴿وَمَا يُعلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حتَّى يَقُولاً إِنَّما نَحْنُ فَتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُر﴾ فمعناه على الأول ما يعلمان أحداً حتى ينصحاه ويقولا له إنما نحن ابتلاء من الله، فمن تعلم منا وعمل به كفر، ومن تعلم وتوقى عمله ثبت على الإيمان، فلا تكفر باعتقاد جوازه والعمل به. وفيه دليل على أن تعلم السحر وما لا يجوز اتباعه غير محظور، وإنما المنع من اتباعه والعمل به. وعلى الثاني ما يعلمانه حتى يقولا إنما نحن مفتونان فلا تكن مثلنا. ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا ﴾ الضمير لما دل عليه من أحد. ﴿ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بِينَ المَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ أي من السحر ما يكون سبب تفريقهما. ﴿ وَمَا هُمْ بَضَارُين بِهِ مِنْ أَجَدِ إِلَّا بِإِنْنِ الله ﴾ لأنه وغيره من الأسباب غير مؤثرة بالذات، بل بأمره تعالى وجعله. قرىء «بضاري» على الإضافة إلى أحد، وجعل الجار جزء منه والفصل بالظرف. ﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ ﴾ لأنهم يقصدون به العمل، أو لأن العلم يجر إلى العمل غالباً ﴿ وَلاَ يَنْفَعُهُم ﴾ إذ مجرَّد العلم به غير مقصود ولا نافع في الدارين. وفيه أن التحرز عنه أولى ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا﴾ أي اليهود. ﴿لِمَن اشْتَرَاهُ﴾ أي استبدل ما تتلوا الشياطين بكتاب الله تعالى، والأظهر أن اللام لام الإبتداء علقت علموا عن العمل ﴿مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاَقِ﴾ نصيب ﴿وَلَبِنْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾ يحتمل المعنيين على ما مر. ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ يتفكرون فيه، أو يعلمون قبحه على التعيين، أو حقية ما يتبعه من العذاب، والمثبت لهم أولاً على التوكيد القسمي العقل الغريزي أو العلم الإجمالي يقبح الفعل، أو ترتب العقاب من غير تحقيق وقيل: معناه لو كانوا يعملون بعلمهم، فإن من لم يعمل بما علم فهو كمن لم يعلم.

#### ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ مَامَنُواْ وَاتَّفَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.

﴿ وَلَوْ أَنْهُمْ آمَنُوا ﴾ بالرسول والكتاب. ﴿ وَاتَّقُوا ﴾ بترك المعاصي، كنبذ كتاب الله واتباع السحر ﴿ لَمَثُوبَةً مِنْ عِنْد الله خيراً مما شروا به أنفسهم، فحذف الفعل وركب الباقي جملة اسمية لتدل على ثبات المثوبة والجزم بخيريتها، وحذف المفضل عليه إجلالاً للمفضل من أن ينسب إليه، وتنكير المثوبة لأن المعنى لشيء من الثواب خير، وقيل: لو للتمني، و «لمثوبة» كلام مبتدأ. وقرىء «لمثوبة» كمشورة، وإنما سمي الجزاء ثواباً ومثوبة لأن المحسن يثوب إليه ﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ أن ثواب الله خير مما هم فيه، وقد علموا لكنه جَهّلَهُم لترك التدبر، أو العمل بالعلم.

#### ﴿ يَعَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَعِنَا وَقُولُوا انْظُرْوَا وَاسْمَعُوا وَلِكَ بِينَ عَدَابُ أَلِيدٌ ١٠٠٠ ﴿

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقُولُوا رَاحِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا﴾ الرعي حفظ الغير لمصلحته، وكان المسلمون يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام راعنا أي راقبنا وتأن بنا فيما تلقننا حتى نفهمه، وسمع اليهود فافترصوه وخاطبوه به مريدين نسبته إلى الرعن، أو سبه بالكلمة العبرانية التي كانوا يتسابون بها وهي راعينا، فنهي المؤمنون عنها وأمروا بما يفيد تلك الفائدة ولا يقبل التلبيس، وهو انظرنا بمعنى انظر إلينا. أو انتظرنا من نظره إذا انتظره وقرىء «راعونا» على لفظ الجمع للتوقير، وراعنا بالتنوين أي قولي ذا رعن نسبة إلى الرعن وهو الهوج، لما شابه قولهم راعينا وتسبب للسب. ﴿ وَاسْمَعُوا ﴾ وأحسنوا

الاستماع حتى لا تفتقروا إلى طلب المراعاة، أو واسمعوا سماع قبول لا كسماع اليهود، أو واسمعوا ما أمرتم به بجد حتى لا تعودوا إلى ما نهيتم عنه. ﴿وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ ٱليمِّ يعني الذين تهاونوا بالرسول عليه السلام وسبوه.

﴿ مَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آهَـٰلِ ٱلْكِنَابِ وَلَا ٱلْشَرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرِ مِن تَيْكُمُّ وَاللَّهُ يَخْنَصُ بِرَحْـمَنِهِ. مَن يَشَكَآءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْـٰلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴾ .

﴿مَا يَودُ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ﴾ نزلت تكذيباً لجمع من اليهود يظهرون مودة المؤمنين، ويزعمون أنهم يودون لهم الخير، والود: محبة الشيء مع تمنيه، ولذلك يستعمل في كل منهما، ومن للتبيين كما في قوله تعالى: ﴿لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين﴾ ﴿أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ لَتَبِين كما في قوله تعالى: ﴿لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين﴾ ﴿أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ مفعول يود، ومن الأولى مزيدة للاستغراق، والثانية للابتداء، وفسر الخير بالوحي. والمعنى أنهم يحسدونكم به وما يحبون أن ينزل عليكم شيء منه وبالعلم وبالنصرة، ولعل المراد به ما يعم ذلك ﴿وَاللهُ ذُوْ يَحْمَتُهِ مِنْ يَشَاءُ﴾ يستنبئه ويعلمه الحكمة وينصره لا يجب عليه شيء، وليس لأحد عليه حق ﴿وَاللهُ ذُوْ الْقَصْل الْعَظِيمِ﴾ إشعار بأن النبوة من الفضل، وأن حرمان بعض عباده ليس لضيق فضله، بل لمشيئته وما عرف فيه من حكمته.

﴿ مَا نَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ مِغَيْرِ مِنْهَآ أَوْ مِثْلِهَاۚ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللّهِ أَلَهُ تَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللّهِ عَنْ وَلِي وَلَا نَصِيدٍ اللّهِ .

﴿مَا نَشَخْ مِنْ آيَةً أَوْ نُنْسِهَا﴾ نزلت لما قال المشركون أو اليهود: ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمر بخلافه. والنسخ في اللغة: إزالة الصورة عن الشيء وإثباتها في غيره، كنسخ الظل للشمس والنقل، ومنه التناسخ. ثم استعمل لكل واحد منهما كقولك: نسخت الريح الأثر، ونسخت الكتاب. ونسخ الآية بيان انتهاء التعبد بقراءتها، أو الحكم المستفاد منها، أو بهما جميعاً. وإنساؤها إذهابها عن القلوب، وما شرطية جازمة لننسخ منتصبة به على المفعولية. وقرأ ابن عامر ما ننسخ من أنسخ أي نأمرك أو جبريل بنسخها، أو نجدها منسوخة. وابن كثير وأبو عمرو النسأها» أي نؤخرها من النسء. وقرىء النسها» أي ننس أحداً إياها، و «ننسها» أي أنت، و «تنسها» على البناء للمفعول، و «ننسكها» بإضمار المفعولين ﴿نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ أي بما هو خير للعباد في النفع والثواب، أو مثلها في الثواب. وقرأ أبو عمرو بقلب الهمزَّة ألفاً. ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيِّعٍ قَدِيرٍ ﴾ فيقدر على النسخ والإتيان بمثل المنسوخ، أو بما هو خير منه. والآية دلت على جواز النسخ وتأخير الإنزال إذ الأصل اختصاص أن وما يتضمنها بالأمور المحتملة، وذلك لأن الأحكام شرعت، والآيات نزلت لمصالح العباد وتكميل نفوسهم فضلاً من الله ورحمة، وذلك يختلف باختلاف الأعصار والأشخاص، كأسباب المعاش فإن النافع في عصر قد يضر في عصر غيره. واحتُج بها من منع النسخ بلا بدل، أو ببدل أثقل. ونسخ الكتاب بالسنة، فإن الناسخ هو المأتي به بدلاً والسنة ليست كذلك والكل ضعيف، إذ قد يكون عدم الحكم، أو الأثقل أصلح. والنسخ قد يعرف بغيره، والسنة مما أتى به الله تعالى، وليس المراد بالخير والمثل ما يكون كذلك في اللفظ. والمعتزلة على حدوث القرآن فإن التغير والتفاوت من لوازمه. وأجيب: بأنهما من عوارض الأمور المتعلقة بالمعنى القائم بالذات القديم

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ﴾ الخطاب للنبي ﷺ والمراد هو وأمته، لقوله: ﴿ وَمَا لَكُمْ ﴾ وإنما أفرده لأنه أعلمهم، ومبدأ علمهم. ﴿ أَنَّ الله لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ ﴾ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو كالدليل على قوله: ﴿ إِنْ اللهُ علمهم.

على كل شيء قدير﴾ أو على جواز النسخ ولذلك ترك العاطف. ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ وَلِي وَلاَ نَصِيرٍ﴾ وإنما هو الذي يملك أموركم ويجريها على ما يصلحكم، والفرق بين الولي والنصير. أن الولي قد يضعف عن النصرة، والنصير قد يكون أجنبياً عن المنصور فيكون بينهما عموم من وجه.

﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُنَا شُهِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَـلَبَدُلِ الْكُفْرَ وَالإِيمَانِ فَعَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّكِيلِ ﴿ ﴾ .

﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسَأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ﴾ أم معادلة للهمزة في ﴿الم تعلم﴾ أي: ألم تعلموا أنه مالك الأمور قادر على الأشياء كلها يأمر وينهى كما أراد، أم تعلمون وتقترحون بالسؤال كما أقترحت اليهود على موسى عليه السلام. أو منقطعة والمراد أن يوصيهم بالثقة به وترك الاقتراح عليه. قيل: نزلت في أهل الكتاب حين سألوا أن ينزل الله عليهم كتاباً من السماء. وقيل: في المشركين لما قالوا ﴿لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه﴾ ﴿وَمَنْ يَتَبَدُّلِ الكُفْرَ بالإيمانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيل﴾ ومن ترك الثقة بالآيات البينات وشك فيها واقترح غيرها، فقد ضل الطريق المستقيم حتى وقع في الكفر بعد الإيمان. ومعنى بالآيات البينات وشك فيها واقترح غيرها، ويؤدي بكم الضلال إلى البعد عن المقصد وتبديل الكفر بالإيمان. وقرىء «يبدل» من أبدل.

﴿ وَدَ كَثِيرٌ مِنَ آهَ لِ الْكِنَابِ لَوَ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَانًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَأَصْفَحُوا حَتَّى يَأْنِي اللّهُ بِأَمْرِوةً إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مَدِرُ اللّهَ وَمَا نَعْمُونَ وَمَا نُعَلِمُوا لِأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرٍ عَبِدُوهُ عِندَ اللّهَ إِنَّ اللّهَ بِمَا مَسْمَلُونَ بَعِيدِرُ وَاللّهُ إِنَّ اللّهَ بِمَا مَسْمَلُونَ بَعِيدِرُ اللّهِ اللّهَ اللّهَ بِمَا مَسْمَلُونَ بَعِيدِرُ اللّهَ إِنَّ اللّهَ بِمَا مَسْمَلُونَ بَعِيدِرُ اللّهِ اللّهَ اللّهَ إِنَّ اللّهَ بِمَا مَسْمَلُونَ بَعِيدِرُ اللّهِ اللّهُ إِنَّ اللّهَ بِمَا مَسْمَلُونَ بَعِيدِرُ اللّهُ إِنْ اللّهَ بِمَا مَسْمَلُونَ بَعِيدِينُ اللّهُ إِنْ اللّهَ بِمَا مَسْمَلُونَ وَمَا نُعْلِمُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ودَّ كَثيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ يعني أحبارهم. ﴿لَوْ يَرُدُونَكُمْ ﴾ أن يردوكم، فإن لو تنوب عن أن في المعنى دون اللفظ: ﴿مِنْ بَعْدِ إِيَمانِكُمْ كُفَاراً ﴾ مرتدين، وهو حال من ضمير المخاطبين ﴿حَسداً ﴾ علة ود. ﴿مِنْ عِنْدَ أَنْفُسِهِم ﴾ يجوز أن يتعلق بود، أي تمنوا ذلك من عند أنفسهم وتشهيهم، لا من قبل التدين والميل مع الحق. أو بحسداً أي حسداً بالغاً منبعثاً من أصل نفوسهم ﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمُ الْحَقّ ﴾ بالمعجزات والنعوت المذكورة في التوراة. ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا ﴾ العفو ترك عقوبة المذنب، والصفح ترك تثريبه. ﴿حَتّى وَالنعوت المذكورة في التوراة. ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا ﴾ العفو ترك عقوبة المذنب، والصفح ترك تثريبه. ﴿حَتّى الله عِنْهُ الله عِنْهُ الله عَنْهُما أنه منسوخ بآية السيف، وفيه نظر إذ الأمر غير مطلق ﴿إِنَّ الله عَلَى كُلُّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾ فيقدر على الانتقام منهم.

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَآتُوا الزَّكُوةَ﴾ عطف على فاعفوا كأنه أمرهم بالصبر والمخالفة واللجأ إلى الله تعالى بالعبادة والبر ﴿وَمَا «تُقَدِّمُوا» لاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ﴾ كصلاة وصدقة. وقرىء «تقدموا» من أقدم ﴿تجِدُوهُ عِنْدَ الله﴾ أي ثوابه.

﴿إِنْ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ لا يضيع عنده عمل. وقرىء بالياء فيكون وعيداً.

﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَنْرَئَ تِلْكَ أَمَانِيَّهُمْ قُلْ هَمَاتُواْ أَرْهَانَكُمْ إِن كُنتُدْ صَدِقِينَ ﴿ لَكَ مَنْ أَسَلَمَ وَجَهَمُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥ أَجْرُمُ عِندَ رَبِّهِ. وَلَا خَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَرُنُونَ ﴿ فَهُ ﴾ . ﴿وَقَالُوا﴾ عطف على ﴿ود﴾، والضمير الأهل الكتاب من اليهود والنصارى. ﴿لَنْ يَذْخُلَ الجنَّة إِلاَّ مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارى﴾ لف بين قولي الفريقين كما في قوله تعالى: ﴿وقالُوا كُونُوا هُوداً أَو نصارى﴾ ثقة بفهم السامع، وهود جمع هائد كعوذ وعائذ، وتوحيد الاسم المضمر في كان، وجمع الخبر الاعتبار اللفظ والمعنى. ﴿تِلْكَ أَمَانِيهُم﴾ إشارة إلى الأماني المذكورة، وهي أن الا ينزل على المؤمنين خير من ربهم، وأن يردوهم كفاراً، وأن الا يدخل الجنة غيرهم، أو إلى ما في الآية على حذف المضاف أي أمثال تلك الأمنية أمانيهم، والجملة اعتراض والأمنية أفعولة من التمني كالأضحوكة والأعجوبة. ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴾ على اختصاصكم بدخول الجنة. ﴿إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ في ذعواكم فإن كل قول الا دليل عليه غير ثابت.

﴿بَلَى﴾ إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة ﴿مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله﴾ أخلص له نفسه، أو قصده، وأصله العضو ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ في عمله ﴿فَلَهُ أَجْرُهُ﴾ الذي وعد له على عمله ﴿عِنْدَ رَبِّهِ﴾ ثابتاً عن ربه لا يضيع ولا ينقص، والجملة جواب من إن كانت شرطية وخبرها إن كانت موصولة. والفاء فيها لتضمنها معنى الشرط فيكون الرد بقوله: بلى وحده، ويحسن الوقف عليه. ويجوز أن يكون من أسلم فاعل فعل مقدر مثل بلى يدخلها من أسلم ﴿وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ في الآخرة.

﴿ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَدَرَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْبَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِنَابُّ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْنَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِغُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

﴿وَقَالَت اليَهُود لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ اليَهُودُ عَلَى شَيءٍ أَي على أمر يصح ويعتد به. نزلت لما قدم وفد نجران على رسول الله على أو أتاهم أحبار اليهود فتناظروا وتقاولوا بذلك. ﴿وَهُمْ يَتُلُونَ الْكِتَابِ للما والكتاب للجنس أي: قالوا ذلك وهم من أهل العلم والكتاب. ﴿كَذَلِكَ مثل ذلك ﴿قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِم > كعبدة الأصنام، والمعطلة. وبخهم على المكابرة والتشبه بالجهال فإن قيل: لم وبخهم وقد صدقوا، فإن كلا الدينين بعد النسخ ليس بشيء؟. قلت: لم يقصدوا ذلك، وإنما قصد به كل فريق إبطال دين الآخر من أصله، والكفر بنبيه وكتابه مع أن ما لم ينسخ منهما حق واجب القبول والعمل به ﴿قَاللهُ يَحْكُمُ ﴾ يمن الفريقين ﴿يَوْمَ القِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَحْتَلِفُون ﴾ بما يقسم لكل فريق ما يليق به من العقاب. وقيل حكمه بينهم أن يكذبهم ويدخلهم النار.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنَ مَنَعَ مَسَعِدَ اللَّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا السَّمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهِمَ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَاهِفِينَ ۖ لَهُمْ فِي الدُّنِيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنَ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله ﴾ عام لكل من خرب مسجداً ، أو سعى في تعطيل مكان مرشح للصلاة . وإن نزل في الروم لما غزوا بيت المقدس وخربوه وقتلوا أهله . أو في المشركين لما منعوا رسول الله على أن يدخل المسجد الحرام عام الحديبية ﴿ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا السَّمُ ﴾ ثاني مفعولي منع ﴿ وَسَعَى في خَرَابِها ﴾ بالهدم ، أو التعطيل ﴿ أُولئِكَ ﴾ أي المانعون ﴿ مَا كَانَ لَهُم أَنْ يَدخُلُوها إِلا خَانِفينَ ﴾ ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا بخشية وخشوع فضلاً عن أن يجترئوا على تخريبها ، أو ما كان الحق أن يدخلوها إلا خائفين من المؤمنين أن يبطشوا بهم ، فضلاً عن أن يمنعوهم منها ، أو ما كان لهم في علم الله وقضائه ، فيكون وعداً للمؤمنين بالنصرة واستخلاص المساجد منهم وقد أنجز وعده . وقيل : معناه النهي عن تمكينهم من الدخول في المسجد، واختلف الأثمة فيه فجوز أبو حنيفة ومنع مالك ، وفرق الشافعي بين المسجد الحرام وغيره ﴿ لَهُمْ في اللُّنْيَا خِرْيٌ ﴾ قتل وسبي ، أو ذلة بضرب الجزية ﴿ وَلَهُمْ في الاّخرَةِ عَذَابٌ عَظيم ﴾ بكفرهم وظلمهم .

#### ﴿ وَلَلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَنَمَّ وَجُهُ اللَّهُ إِنَ اللَّهَ وَسِعُ عَلِيمُ ۗ ۗ ۗ ﴿

﴿وَلَهُ الْمَشْرِقُ والمغرِبُ عربيد بهما ناحيتي الأرض، أي له الأرض كلها لا يختص به مكان، دون مكان، فإن منعتم أن تصلوا في المسجد الحرام، أو الأقصى فقد جعلت لكم الأرض مسجداً. ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا﴾ ففي أي مكان فعلتم التولية شطر القبلة ﴿فَثَمَّ وَجَهُ الله ﴾ أي جهته التي أمر بها، فإن إمكان التولية لا يختص بمسجد أو مكان. أو ﴿فَيْم ﴾ ذاته: أي هو عالم مطلع بما يفعل فيه ﴿إِنَّ الله وَاسِع ﴾ بإحاطته بالأشياء. أو برحمته يريد التوسعة على عباده ﴿عَلِيم ﴾ بمصالحهم وأعمالهم في الأماكن كلها وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنها أنها نزلت في صلاة المسافر على الراحلة: وقيل: في قوم عميت عليهم القبلة فصلوا إلى أنحاء مختلفة، فلما أصبحوا تبينوا خطأهم، وعلى هذا لو أخطأ المجتهد ثم تبين له الخطأ لم يلزمه التدارك. وقيل؛ هي توطئة لنسخ القبلة وتنزيه للمعبود أن يكون في حيز وجهة.

# ﴿ وَقَالُوا أَغَّنَذَ اللَّهُ وَلِدًا ۚ سُبْحَنَنَهُ بِلَ لَهُمَ مَا فِي السَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ قَايِنُونَ ﴿ ﴾.

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الله وَلَدا ﴾ نزلت لما قال اليهود: ﴿عزير ابنُ الله ﴾ والنصارى: ﴿المسيح ابن الله ﴾ ومشركوا العرب: الملائكة بنات الله ، وعطفه على قالت اليهود، أو منع ، أو مفهوم قوله تعالى ومن أظلم . وقرأ ابن عامر بغير واو ﴿مُبْحَانَهُ ﴾ تنزيه له عن ذلك ، فإنه يقتضي التشبيه والحاجة وسرعة الفناء ، ألا ترى أن الأجرام الفلكية . مع إمكانها وفنائها . لما كانت باقية ما دام العالم ، لم تتخذ ما يكون لها كالولد اتخاذ الحيوان والنبات ، اختياراً أو طبعاً . ﴿بَل لَهُ مَا في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ رد لما قالوه ، واستدلال على فساده ، والمعنى النبات ، اختياراً أو طبعاً . ﴿بَل لَهُ مَا في السَّمَواتِ وَالأَرْضِ ، الذي من جملته الملائكة وعزير والمسيح ﴿كُلُّ لَهُ قَانِتُون ﴾ منقادون لا يمتنعون عن مشيئته وتكوينه ، وكل ما كان بهذه الصفة لم يجانس مكونه الواجب لذاته : فلا يكون له ولد ، لأن من حق الولد أن يجانس والده ، وإنما جاء بما الذي لغير أولي العلم ، وقال قانتون على تغليب أولي العلم تحقيراً لشأنهم ، وتنوين كل عوض عن المضاف إليه ، أي كل ما فيهما . ويجوز أن يراد كل من جعلوه ولداً له مطيعون مقرون بالعبودية ، فيكون إلزاماً بعد إقامة الحجة ، والآية مشعرة على فساد ما قالوه من ثلاثة أوجه ، واحتج بها الفقهاء على أن من ملك ولده عتق عليه ، لأنه تعالى نفى الولد بإثبات الملك ، وذلك يقضى تنافيهما .

﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ ۗ وَإِذَا قَضَىٰ آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿بَدِيعُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ﴾ مبدعهما، ونظيره السميع في قوله:

أمِنْ ريحانة الداعي السّميع يُرزُقُني وأصحابي هُجُوعُ

أو بديع سمواته وأرضه، من بدع فهو بديع، وهو حجة رابعة. وتقريرها أن الوالد عنصر الولد المنفعل بانفصال مادته عنه، والله سبحانه وتعالى مبدع الأشياء كلها، فاعل على الإطلاق، منزه عن الانفعال، فلا يكون والداً. والإبداع: اختراع الشيء لا عن الشيء دفعة، وهو أليق بهذا الموضوع من الصنع الذي هو: تركيب الصور لا بالعنصر، والتكوين الذي يكون بتغيير وفي زمان غالباً. وقرىء بديع مجروراً على البدل من الضمير في له. وبديع منصوباً على المدح.

﴿وَإِذَا قَضَى أَمْراً﴾ أي أراد شيئاً، وأصل القضاء إتمام الشيء قوة كقوله تعالى: ﴿وقضى ربك﴾، أو فعلاً كقوله تعالى: ﴿فقضاهن سبع سموات﴾. وأطلق على تعلق الإِرادة الإِلهية بوجود الشيء من حيث إنه يوجبه. ﴿فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ من كان التامة بمعنى أحدث فيحدث، وليس المراد به حقيقة أمر وامتثال، بل

تمثيل حصول ما تعلقت به إرادته بلا مهلة بطاعة المأمور المطيع بلا توقف. وفيه تقرير لمعنى الإبداع، وإيماء إلى حجة خامسة وهي: أن اتخاذ الولد مما يكون بأطوار ومهلة، وفعله تعالى مستغن عن ذلك. وقرأ ابن عامر «فيكون» بفتح النون. واعلم أن السبب في هذه الضلالة، أن أرباب الشرائع المتقدمة كانوا يطلقون الأب على الله تعالى باعتبار أنه السبب الأول، حتى قالوا إن الأب هو الرب الأصغر، والله سبحانه وتعالى هو الرب الأكبر، ثم ظنت الجهلة منهم أن المراد به معنى الولادة، فاعتقدوا ذلك تقليداً، ولذلك كُفِّر قائله ومنع منه مطلقاً حسماً لمادة الفساد.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آانَةً كَاذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمَ تَشَابَهَتْ قُلُويُهُمُّ قَدْ بَيَّنَا ٱلْآيَنَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ ﴾ .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ أي جهلة المشركين، أو المتجاهلون من أهل الكتاب. ﴿ لَوْلاَ يُكَلّمُنَا الله هلا يكلمنا الله كما يكلم الملائكة، أو يوحي إلينا بأنك رسوله. ﴿ أَوْ تَأْتِينَا آيةٌ ﴾ حجة على صدقك، والأول استكبار والثاني جحود، لأن ما أتاهم آيات الله استهانة به وعناداً، ﴿ كَذَلِكَ قَالَ اللّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم ﴾ من الأمم الماضية ﴿ مِثْل قَوْلِهِم ﴾ فقالوا: ﴿ أَرْنَا الله جهرة ﴾ . ﴿ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السما ﴾ ﴿ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهم ﴾ قلوب هؤلاء ومن قبلهم في العمى والعناد. وقرىء بتشديد الشين. ﴿ قَدْ بَيْنَا الآيَاتِ لِقَوْم يُوقِئُونَ ﴾ أي يطلبون اليقين، أو يوقنون الحقائق لا يعتريهم شبهة ولا عناد. وفيه إشارة إلى أنهم ما قالوا ذلك لخفاء في الآيات أو لطلب مزيد اليقين، وإنما قالوه عتواً وعناداً.

﴿ إِنَّا آَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُشْتَلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيدِ ﴿ إِنَّ وَلَا تَشْتَلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيدِ ﴿ إِنَّ وَلَا تَشْتَلُ عَنْ اَلْيَهُوهُ وَلَا النَّصَدَرَىٰ حَتَىٰ تَلْبَعْ مِلْدُ الَّذِى جَاءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ مَا لَكَ النَّصَدَرَىٰ حَتَىٰ تَلْبَعْ مِلْهُ إِنَ هُوا اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ إِنَّ ﴾ .

﴿إِنَّا أَرسَلْنَاكَ بِالحَقِّ﴾ متلبساً مؤيداً به. ﴿بَشِيراً وتَلِيراً﴾ فلا عليك إن أصروا وكابروا. ﴿وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾ ما لهم لم يؤمنوا بعد أن بلغت. وقرأ نافع ويعقوب: ﴿لا تَسْأَلُ ﴾، على أنه نهي للرسول على السؤال عن حال أبويه. أو تعظيم لعقوبة الكفار كأنها لفظاعتها لا يقدر أن يخبر عنها، أو السامع لا يصبر على استماع خبرها فنهاه عن السؤال، والجحيم: المتأجج من النار،

﴿ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ اليَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتْبِعَ مِلْتَهُمْ ﴾ مبالغة في إقناط الرسول ﷺ من إسلامهم، فإنهم إذا لم يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، فكيف يتبعون ملته. ولعلهم قالوا مثل ذلك فحكى الله عنهم ولذلك قال: ﴿ قُلْ ﴾ تعليماً للجواب. ﴿ إِنَّ هُذَى الله هُوَ الهُدَى ﴾ أي هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى إلى الحق، لا ما تدعون إليه. ﴿ وَلَئِن البَّعْتَ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ آراءهم الزائفة. والملة ما شرعه الله تعالى لعباده على لسان أنبيائه، من أمللت الكتاب إذا أمليته، والهوى: رأي يتبع الشهوة ﴿ بَعْدَ اللَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ أي الوحي، أو الدين المعلوم صحته. ﴿ مَا لَكَ مِنَ اللهُ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴾ يدفع عنك عقابه وهو جواب لئن.

﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أَوْلَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمِن يَكُفُر بِهِ ۚ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْحَنْسِرُونَ ( اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْرُونَ ) .

﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُم الكِتَابَ ﴾ يريد به مؤمني أهل الكتاب ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ﴾ بمراعاة اللفظ عن التحريف والتدبر في معناه والعمل بمقتضاه، وهو حال مقدرة والخبر ما بعده، أو خبر على أن المراد بالموصول مؤمنوا

أهل الكتاب ﴿أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ بكتابهم دون المحرفين. ﴿وَمَنْ يَكُفُرْ بِهِ ﴾ بالتحريف والكفر بما يصدقه ﴿فَالُونَاكِ مُمُ الخَاسِرُونَ ﴾ حيث اشتروا الكفر بالإيمان.

﴿ يَبَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ اَذَكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِيَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَلَتْكُمْ عَلَى الْعَالِمِينَ ﴿ وَانَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْشِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا لَنَفَعُهَ ۖ شَعَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

﴿ يَا بَني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتي الَّتي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَني فَضَّلْتُكُم عَلَى الْعالَمِين ﴾ ﴿ وَاتَّقُوا يَومَا لاَ تَجْزِي فَضَّ نَفْسٍ عَنْ نَفْسٍ شَيْناً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَذْلٌ وَلاَ تَنْفَعُهَا شَفَاعَة وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ لما صدر قصتهم بالأمر بذكر النعم، والقيام بحقوقها، والحذر من إضاعتها، والخوف من الساعة وأهوالها، كرر ذلك وختم به الكلام معهم مبالغة في النصح، وإيذاناً بأنه فذلكة القضيّة والمقصود من القصة.

﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَىٰ إِبْرَهِ عَمْ رَيُّهُ بِكَلِمَنتٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا قَالَ وَمِن دُرِيَّقِ قَالَ لَا يَنَالُ عَمْدِى الظَّلِمِينَ ( اللَّهُ ﴾ .

﴿ وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ﴾ كلفه بأوامر ونواه، والابتلاء في الأصل التكليف بالأمر الشاق من البلاء، لكنه لما استلزم الاختبار بالنسبة إلى من يجهل العواقب ظن ترادفهما، والضمير لإبراهيم، وحسن لتقدمه لفظاً وإن تأخر رتبة، لأن الشرط أحد التقدمين، والكلمات قد تطلق على المعاني فلذلك فسرت بالخصال الثلاثين المحمودة المذكورة في قوله تعالى: ﴿التاثبون العابدون﴾ الآية وقوله تعالى: ﴿إن المسلمين والمسلمات﴾ إلى آخر الآية، وقوله: ﴿قد أفلح المؤمنون﴾ إلى قوله: ﴿أُولِئِكُ هِم الوارثونِ﴾ كما فسرت بها في قوله: ﴿فَتَلَقَّى آدَم مَنْ رَبِّه كُلِّمَاتَ﴾ وبالعشر التي هي من سننه، وبمناسك الحج؛ وبالكواكب، والقمرين، والختان، وذبح الولد، والنار، والهجرة. على أنه تعالى عامله بها معاملة المختبر بهن وبما تضمنته الآيات التي بعدها. وقرىء «إبراهيم ربه» على أنه دعا ربه بكلمات مثل ﴿أرني كيف تحيي الموتى﴾. ﴿واجعل هذا البلد آمناً﴾ ليرى هل يجيبه. وقرأ ابن عامر إبراهام بالألف جميع ما في هذه السورة. ﴿فَأَتَمُّهُنَّ﴾ فأداهن كملاً وقام بهن حق القيام، لقوله تعالى: ﴿وإبراهيم الذي وفي وفي القراءة الأخيرة الضمير لربه، أي أعطاه جميع ما دعاه. ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً﴾ استئناف إن أضمرت ناصب إذ كأنه قيل: فماذا قال ربه حين أتمهن، فأجيب بذلك. أو بيان لقوله ابتلى فتكون الكلمات ما ذكره من الإمامة، وتطهير البيت، ورفع قواعده، والإسلام. وإن نصبته يقال فالمجموع جملة معطوفة على ما قبلها، أو جاعل من جعل الذي له مفعولان، والإمام اسم لمن يؤتم به وإمامته عامة مؤبدة، إذ لم يبعث بعده نبي إلا كان من ذريته مأموراً باتباعه. ﴿قَالَ وَمِنْ ذُرِّيتِي﴾ عطف على الكاف أي وبعض ذريتي، كما تقول: وزيداً، في جواب: سأكرمك، والذرية نسل الرجل، فعلية أو فعولة قلبت راؤها الثانية ياء كما في تقضيت. من الذر بمعنى التفريق، أو فعولة أو فعيلة قلبت همزتها من الذرة بمعنى الخلق. وقرىء «ذريتي» بالكسر وهي لغة. ﴿قَالَ لاَ يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ إجابة إلى ملتمسه، وتنبيه على أنه قد يكون من ذريته ظلمة، وأنهم لا ينالون الإمامة لأنها أمانة من الله تعالى وعهد، والظالم لا يصلح لها، وإنما ينالها البررة الأتقياء منهم. وفيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة، وأن الفاسق لا يصلح للإمامة. وقرىء «الظالمون» والمعنى واحد إذ كل ما نالك فقد نلته.

﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَأَتَخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِءَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرِهِءَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِغِينَ وَٱلْمَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلشُجُودِ ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا البَيْتَ ﴾ أي الكعبة، غلب عليها كالنجم على الثربا. ﴿ مَثَايَّةٌ لِلنَّاسِ ﴾ مرجعاً يثوب إليه أعيان

الزوار أو أمثالهم، أو موضع ثواب يثابون بحجه واعتماره. وقرىء: «مثابات» أي لأنه مثابة كل أحد. ﴿وَأَمْناً﴾ وموضع أمن لا يتعرض لأهله كقوله تعالى: ﴿حرماً آمناً﴾. ويتخطف الناس من حولهم، أو يأمن حاجَّهُ من عذاب الآخرة من حيث إن الحج يجب ما قبله، أولاً يؤاخذ الجاني الملتجيء إليه حتى يخرج، وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْراهِيمَ مُصَلِّى﴾ على إرادة القول، أو عطف على المقدر عاملاً لإذ، أو اعتراض معطوف على مضمر تقديرَه توبوا إليه واتخذوا، على أن الخطاب لأمة محمد ﷺ، وهو أمر استحباب، ومقام إبراهيم هو الحجر الذي فيه أثر قدمه، أو الموضع الذي كان فيه الحجر حين قام عليه ودعا الناس إلى الحج، أو رفع بناء البيت وهو موضعه اليوم. روي أنه عليه الصلاة والسلام أخذ بيد عمر رضي الله تعالى عنه وقال: «هذا مقام إبراهيم، فقال عمر: أفلا نتخذه مصلى، فقال: لم أومر بذلك، فلم تغب الشمس حتى نزلت، وقيل المراد به الأمر بركعتي الطواف، لما روى جابر أنه عليه الصلاة والسلام: لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾ وللشافعي رحمه الله تعالى في وجوبهما قولان. وقيل: مقام إبراهيم الحرم كله. وقيل مواقف الحج واتخاذها مصلى أن يدعي فيها، ويتقرب إلى الله تعالى. وقرأ نافع وابن عامر ﴿واتَّخَذُوا﴾ بلفظ الماضي عطفاً على ﴿جعلنا﴾، أي: واتخذوا الناس مقامه الموسوم به، يعني الكعبة قبلة يصلون إليها، ﴿وَعَهِدْنَا إلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِشْمَاعِيلَ﴾ أمرناهما. ﴿ أَنْ طَهُرا بَيْتِيَ ﴾ بأن طهرا بيتي ويجوز أن تكون أن مفسرة لتضمن العهد معنى القول، يريد طهراه من الأوثان والأنجاس وما لا يليق به، أو أخلصاه. ﴿لِلطَّائِفِينَ ﴾ حوله. ﴿وَالْعَاكِفِينَ ﴾ المقيمين عنده، أو المعتكفين فيه ﴿وَالرُّكُعِ السُّجُودِ﴾. أي المصلين، جمع راكع وساجد.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبَرَهِ عَدُ رَبِّ اَجْعَلَ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَأَرْزُقْ أَهْلَمُ مِنَ الشَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم وَاللَّهِ وَٱلْيَوْرِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُمُو قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُۥ إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ الْجَعَلُ هَذَا﴾ يريد به البلد، أو المكان. ﴿بَلَدا آمِناً﴾ ذا أمن كقوله تعالى؛ ﴿في عيشة راضية﴾. أو آمناً أهله كقولك: ليل نائم ﴿وَارْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ الشَّمْرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِالله واليَومِ الآخِرِ﴾ أبدل من ﴿من آمن﴾ ﴿أهله﴾ بدل البعض للتخصيص ﴿قَالَ وَمَنْ كَفَرَ﴾ عطف على ﴿آمن﴾ والمعنى وارزق من كفر، قاس إبراهيم عليه الصلاة والسلام الرزق على الإمامة، فنبه سبحانه على أن الرزق رحمة دنيوية تعم المؤمن والكافر، بخلاف الإمامة والتقدم في الدين. أو مبتدأ متضمن معنى الشرط ﴿فَأُمَتُّهُهُ قَلِيلاً﴾ خبره، والكفر وإن لم يكن سبباً للتمتيع لكنه سبب لتقليله، بأن يجعله مقصوراً بحظوظ الدنيا غير متوسل به إلى نيل الثواب، ولذلك عطف عليه ﴿فَمُ أَضْطَرُهُ إلى عَذَابِ النَّارِ﴾ أي ألزه إليه لز المضطر لكفره وتضييعه ما متعته به من النعم، وقليلاً نصب على المصدر، أو الظرف. وقرىء بلفظ الأمر فيهما على أنه من دعاء إبراهيم وفي من النعم، وقليلاً نصب على المصدر، أو الظرف. وقرىء بلفظ الأمر فيهما على أنه من دعاء إبراهيم وفي قال ضميره. وقرأ ابن عامر ﴿فَامَتُعه﴾ من أمتع. وقرىء «فنمتعه» ثم نضطره، و «إضطره» بكسر الهمزة على لغة من يكسر حروف المضارعة، و «أطره» بإدغام الضاد وهو ضعيف لأن حروف (ضم شفر) يدغم فيها ما يجاورها دون العكس.

﴿وَيِشْنَ المَصِيرُ ﴾ المخصوص بالذم محذوف، وهو العذاب.

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِنْزَهِ عَمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلْ مِنَّأَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴾ .

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاهِدَ مِنْ الْبَيْتِ ﴾ حكاية حال ماضية، و ﴿ القواهد ﴾ جمع قاعدة وهي الأساس صفة غالبة من القعود، بمعنى الثبات، ولعله مجاز من المقابل للقيام، ومنه قعدك الله، ورفعها البناء عليها فإنه ينقلها عن هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع، ويحتمل أن يراد بها سافات البناء فإن كل ساف قاعدة ما يوضع

فوقه ويرفعها بناؤها. وقيل المراد رفع مكانته وإظهار شرفه بتعظيمه، ودعاء الناس إلى حجه. وفي إبهام القواعد وتبيينها تفخيم لشأنها. ﴿وَإِسْمَاعِيلُ﴾ كان يناوله الحجارة، ولكنه لما كان له مدخل في البناء عطف عليه. وقيل: كانا يبنيان في طرفين، أو على التناوب. ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا﴾ أي يقولان ربنا تقبل منا، وقد قرىء به والجملة حال منهما. ﴿إِنَّكَ أَنْتَ السَمِيعُ﴾ لدعائنا ﴿العَلِيمُ» بنياتنا.

﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبَ عَلِيَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلِيْهِمْ ءَاينتِكَ وَيُعَلِمُهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُرْكِبُهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ۞﴾.

﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ﴾ مخلصين لك، من أسلم وجهه، أو مستسلمين من أسلم إذا استسلم وانقاد، والمراد طلب الزيادة في الإخلاص والإذعان، أو الثبات عليه. وقرىء «مسلمين» على أن المراد أنفسهما وهاجر. أو أن التثنية من مراتب الجمع. ﴿وَمِن ذُريّتنا أُمّة مُسْلِمَة لَكَ ﴾ أي واجعل بعض ذريتنا، وإنما خصا الذرية بالدعاء لأنهم أحق بالشفقة، ولأنهم إذا صلحوا صلح بهم الأتباع، وخصا بعضهم لما أعلما أن في ذريتهما ظلمة، وعلما أن الحكمة الإلهية لا تقتضي الاتفاق على الإخلاص والإقبال الكلي على الله تعالى، فإنه مما يشوش المعاش، ولذلك قيل: لولا الحمقي لخربت الدنيا، وقيل: أراد بالأمة أمة محمد ويجوز أن تكون من للتبيين كقوله تعالى: ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وقدم على المبين وفصل به بين العاطف والمعطوف كما في قوله تعالى: ﴿خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ﴾. ﴿وَأَرِنَا ﴾ من رأى بمعنى أبصر، أو العمطوف كما في قوله تعالى: ﴿خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ﴾. ﴿وَأَرِنَا ﴾ من رأى بمعنى أبصر، أو العبادة، وشاع في الحج أو مذابحنا. والنسك في الأصل غاية العبادة، وشاع في الحج لما فيه من الكلفة والبعد عن العادة. وقرأ ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو ويعقوب الدوري عن أبي عمرو بالاختلاس ﴿وَتَبْ عَلَيْنَا ﴾ استنابة لذريتهما، أو عما فرط منهما سهواً. ولعلهما قالا الدوري عن أبي عمرو بالاختلاس ﴿وَتَبْ عَلَيْنَا ﴾ استنابة لذريتهما، أو عما فرط منهما سهواً. ولعلهما قالا مضماً لأنفسهما وإرشاد لذريتهما ﴿إنَّكُ أَنْتَ التُوابُ الرَّحِيم ﴾ لمن تاب.

﴿رَبُّنَا وَابْعَثْ فيهمْ﴾ في الأمة المسلمة ﴿رَسُولاً مِنْهُمْ﴾ ولم يبعث من ذريتهما غير محمد ﷺ، فهو المحاب به دعوتهما كما قال عليه الصلاة والسلام «أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورؤيا أمي». ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ﴾ يقرأ عليهم ويبلغهم ما توحي إليه من دلائل التوحيد والنبوة. ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ﴾ القرآن. ﴿وَالحِكْمَةَ ﴾ ما تكمل به نفوسهم من المعارف والأحكام. ﴿وَيُزَكِّيهمْ ﴾ عن الشرك والمعاصي ﴿إِنَّكَ الْنَتَ الْمَيْرِيْدُ ﴾ المحكم له.

﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن يَلَّةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَلُمْ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَكُ فِي الدُّنْيَأْ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ﴾ .

﴿وَمَنْ يَرْخَبُ عَن مِلْةِ إِبْرَاهِيمَ ﴾ استبعاد وإنكار لأن يكون أحد يرغب عن ملته الواضحة الغراء، أي لا يرغب أحد من ملته. ﴿إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ إلا من استمهنها وأذلها واستخف بها. قال المبرد وثعلب سفه بالكسر متعد وبالضم لازم، ويشهد له ما جاء في الحديث «الكبر أن تسفه الحق، وتغمص الناس». وقيل: أصله سفه نفسه على الرفع، فنصب على التمييز نحو غبن رأيه وألم رأسه، وقول جرير:

وَنَاأُخُاذُ بَاغُلَمُ مِلْمَابٍ عَنْ شُنْ أَجَبِ الطَّهِ رِليسَ لَـهُ سِمَامُ وَنَاأُخُادُ بَالْمُ مِنَ الضمير في أو سفه في نفسه، فنصب بنزع الخافض، والمستثنى في محل الرفع على المختار بدلاً من الضمير في

يرغب لأنه في معنى النفي. ﴿وَلَقُدُ اصْطَفَيْنَاهُ في الدُّنْيَا وَإِنَّه في الآخِرَة لَمَنَ الصَّالِحِينَ﴾ حجة وبيان لذلك، فإن من كان صفوة العباد في الدنيا مشهوداً له بالاستقامة والصلاح يوم القيامة، كان حقيقاً بالاتباع له لا يرغب عنه إلا سفيه، أو متسفه أذل نفسه بالجهل والإعراض عن النظر.

#### ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ ۗ أَشْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ١٠٠٠ ﴿

﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ العَالَمِينَ ﴿ ظرف لـ ﴿ اصطفیناه ﴾ ، أو تعلیل له ، أو منصوب بإضمار اذکر . كأنه قیل : اذکر ذلك الوقت لتعلم أنه المصطفى الصالح المستحق للإمامة والتقدم ، وأنه نال ما نال بالمبادرة إلى الإذعان وإخلاص السر حین ، دعاه ربه وأخطر بباله دلائله المؤدیة إلى المعرفة الداعیة إلى الإسلام . روي أنها نزلت لما دعا عبد الله بن سلام ابني أخیه : سلمة ومهاجراً إلى الإسلام ، فأسلم سلمة وأبى مهاجر .

### ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَمَّا ۚ إِنْزَهِءَمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱضطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱنتُم تُمسْلِمُونَ ۖ ﴾ .

﴿ وَوَصَّى بِهَا إِبِرَاهِيمُ بَنِيهِ ﴾ التوصية هي التقدم إلى الغير بفعل فيه صلاح وقربة، وأصلها الوصل يقال: وصاه إذا وصله، وفصاه: إذا فصله، كأن الموصي يصل فعله بفعل الموصى، والضمير في بها للملة، أو لقوله أسلمت على تأويل الكلمة، أو الجملة وقرأ نافع وابن عامر ﴿ وأوصى ﴾ والأول أبلغ ﴿ وَيَعْقُوبُ ﴾ عطف على إبراهيم، أي ووصى هو أيضاً بها بنيه. وقرىء بالنصب على أنه ممن وصاه إبراهيم ﴿ يا بني ﴾ على إضمار القول عند البصريين، متعلق بوصى عند الكوفيين لأنه نوع منه ونظيره:

#### رَجُسِلاَنِ مِسنُ ضَسبَّسةَ أَخْسبَرَانِ اللهِ الْكِسارَ وَجُسلاً عسريَسانِ

بالكسر، وبنو إبراهيم كانوا أربعة: إسماعيل وإسحاق ومدين ومدان. وقيل: ثمانية. وقيل: أربعة عشر: وبنو يعقوب إثنا عشر: روبيل وشمعون ولاوي ويهوذا ويشسوخور وزبولون ونفتوني ودون وكوذا وأوشير وبنيامين ويوسف ﴿إِنَّ الله اصطفَى لَكُمُ اللهِينَ ﴾ دين الإسلام الذي هو صفوة الأديان لقوله تعالى: ﴿فَلاَ تَمُوتُنَّ وَالنَّهُم مُسْلِمُونَ ﴾ ظاهره النهي عن الموت على خلاف حال الإسلام، والمقصود هو النهي عن أن يكونوا على خلاف تلك الحال إذا ماتوا، والأمر بالثبات على الإسلام كقولك: لا تصل إلا وأنت خاشع، وتغيير العبارة للدلالة على أن موتهم لا على الإسلام موت لا خير فيه، وأن من حقه أن لا يحل بهم، ونظيره في الأمر مت وأنت شهيد. وروي أن اليهود قالوا لرسول الله ﷺ: ألست تعلم أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية يوم مات فنزلت.

﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَمْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ فَتَبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَّهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَنْعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿ أَمْ كُنتُم شُهَدَاء إِذْ حَضَر يَعْقُوب المَوْتُ ﴾ أم منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار، أي ما كنتم حاضرين إذ حضر يعقوب الموت وقال لبنيه ما قال فلم تدعون اليهودية عليه، أو متصلة بمحذوف تقديره أكنتم غائبين أم كنتم شاهدين. وقيل: الخطاب للمؤمنين والمعنى ما شاهدتم ذلك وإنما علمتموه بالوحي وقرىء «حَضِرَ الكسر.

﴿إِذْ قَالَ لِبَنيهِ بدل من ﴿إِذْ حَضَرَ ﴾. ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ﴾ أي: أي شيء تعبدونه، أراد به تقريرهم على التوحيد والإسلام، وأخذ ميثاقهم على الثبات عليهما، وما يسأل به عن كل شيء ما لم يعرف، فإذا عرف خص العقلاء بمن إذا سئل عن تعيينه، وإن سئل عن وصفه قيل: ما زيد أفقيه أم طبيب؟. ﴿قَالُوا نَعْبُدُ

إِنْهِكَ وَإِنْهُ آَبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ المتفق على وجوده وألوهيته ووجوب عبادته، وعد إسماعيل من آبائه تغليباً للأب والجد، أو لأنه كالأب لقوله عليه الصلاة والسلام: «عم الرجل صنو أبيه». كما قال عليه الصلاة والسلام في العباس رضي الله عنه «هذا بقية آبائي». وقرىء «إله أبيك»، على أنه جمع بالواو والنون كما قال:

وَلَـــمــا تَـــبَــيَّــنَ أَصـــوَاتَـــنــا بَــكَــيُــنَ وَفَــديــنَــنــا بِــالأَبــــنــا أو مفرد وإبراهيم وحده عطف بيان.

﴿إِلَها وَاحِداً﴾ بدل من إله آبائك كقوله تعالى: ﴿بالناصية ناصية كاذبة﴾. وفائدته التصريح بالتوحيد، ونفي التوهم الناشيء من تكرير المضاف لتعذر العطف على المجرور والتأكيد، أو نصب على الاختصاص ﴿وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ حال من فاعل نعبد، أو مفعوله، أو منهما، ويحتمل أن يكون اعتراضاً.

﴿ يِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَافُوا يَعْمَلُونَ ۗ ۗ ﴿

﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ ﴾ يعني إبراهيم ويعقوب وبنيهما، والأمة في الأصل المقصود وسمي بها الجماعة، لأن الفرق تؤمها، ﴿لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ لكل أجر عمله، والمعنى أن انتسابكم إليهم لا يوجب انتفاعكم بأعمالهم، وإنما تنتفعون بموافقتهم واتباعهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ﴿لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم ﴾ ﴿وَلا تُسْأَلُونَ عَمًا كانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي لا تؤاخذون بسيئاتهم كما لا تثابون بحساتهم.

﴿ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْتَدُوا ۚ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَمْ خَنِيلُنَّا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۖ ﴾.

﴿وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أَو نَصَارَى ﴾ الضمير الغائب لأهل الكتاب وأو للتنويع، والمعنى مقالتهم أحد هذين القولين. قالت اليهود كونوا هوداً، وقال النصارى كونوا نصارى ﴿تَهْتَدُوا﴾ جواب الأمر، ﴿قُلْ بَلْ مِلْةَ إِبْرَاهِيمَ ﴾ أي بل تكون ملة إبراهيم، أي أهل ملته، أو بل نتبع ملة إبراهيم، وقرىء بالرفع أي ملته ملتنا، أو عكسه، أو نحن ملته بمعنى نحن أهل ملته. ﴿حَنِيفاً ﴾ ماثلاً عن الباطل إلى الحق. حال من المضاف، أو المضاف إليه كقوله تعالى: ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً ﴾. ﴿وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ تعريض بأهل الكتاب وغيرهم، فإنهم يدعون اتباعه وهم مشركون.

﴿ قُولُوٓا مَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبَرَهِءَ وَاِسْمَعِيلَ وَاِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِىَ ٱلنَّبِيتُونَ مِن رَّبِهِتَم لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

﴿ قُولُوا آمَنًا بِاللهِ الخطاب للمؤمنين لقوله تعالى: ﴿ فَإِن آمنوا بِمثلِ ما آمنتم به ﴾ . ﴿ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِا لَهُ اللهِ ال

﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِدِه فَقَدِ اَهْتَدَوا ۚ وَإِن نَوَلُواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِفَاقِ فَسَبَكَفِيكُمُ ٱللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ الْمَكِلِيمُ ﴿ وَهُو السَّمِيعُ الْمَكِلِيمُ ﴿ وَهُو السَّمِيعُ الْمَكِلِيمُ ﴿ وَهُو السَّمِيعُ الْمَكِلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو السَّمِيعُ الْمَكِلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو السَّمِيعُ المُكِلِيمُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَد الْمَتَدُوا﴾ من باب التعجيز والتبكيت، كقوله تعالى: ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾ إذ لا مثل لما آمن به المسلمون، ولا دين كدين الإسلام. وقيل: الباء للآلة دون التعدية، والمعنى إن تحروا الإيمان بطريق يهدي إلى الحق مثل طريقكم، فإن وحدة المقصد لا تأبى تعدد الطرق، أو مزيدة للتأكيد كقوله تعالى: ﴿جزاء سيئة بمثلها﴾. والمعنى فإن آمنوا بالله إيماناً مثل إيمانكم به، أو المثل مقحم كما في قوله: ﴿وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله﴾ أي عليه، ويشهد له قراءة من قرأ بما آمنتم به أو بالذي آمنتم به ﴿وإن تولوا فإنما هم في شقاق﴾ أي إن أعرضوا عن الإيمان، أو عما تقولون لهم فما هم إلا في شقاق الحق، وهو المناوأة والمخالفة، فإن كل واحد من المتخالفين في شق غير شق الآخر ﴿فَسَيَكُفِيكُهُمُ الله﴾ تسلية وتسكين للمؤمنين، ووعد لهم بالحفظ والنصرة على من ناوأهم ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ﴾ إما من تمام الوعد، بمعنى أنه يسمع أقوالكم ويعلم إخلاصكم وهو مجازيكم لا محالة، أو وعيد للمعرضين، بمعنى أنه يسمع ما يبدون ويعلم ما يخفون وهو معاقبهم عليه.

# ﴿ مِسْبَغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِسْبَغَةٌ ۚ وَغَنْ لَهُ عَامِدُونَ ۞ ﴿

﴿ صِبْغة الله أي صبغنا الله صبغته، وهي فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها، فإنها حلية الإنسان كما أن الصبغة حلية المصبوغ، أو هدانا الله هدايته وأرشدنا حجته، أو طهر قلوبنا بالإيمان تطهيره، وسماه صبغة لأنه ظهر أثره عليهم ظهور الصبغ على المصبوغ، وتداخل في قلوبهم تداخل الصبغ الثوب، أو للمشاكلة، فإن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون: هو تطهير لهم وبه تتحقق نصرانيتهم، ونصبها على أنه مصدر مؤكد لقوله ﴿ آمنا ﴾، وقيل على الإغراء، وقيل على البدل من ملة إبراهيم عليه السلام.

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صِبْغَةَ ﴾ لا صبغة أحسن من صبغته ﴿ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴾ تعريض بهم، أي لا نشرك به كشرككم. وهو عطف على آمنا، وذلك يقتضي دخول قوله ﴿ صبغة الله ﴾ في مفعول ﴿ قولوا ﴾ ولمن ينصبها على الإغراء، أو البدل أن يضمر قولوا معطوفاً على الزموا، أو اتبعوا ملة إبراهيم و ﴿ قولوا آمنا ﴾ بدل اتبعوا، حتى لا يلزم فك النظم وسوء الترتيب.

## ﴿قُلْ أَتُعَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ۖ ﴿

﴿ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا ﴾ أتجادلوننا. ﴿ فِي الله ﴾ في شأنه واصطفائه نبياً من العرب دونكم، روي أن أهل الكتاب قالوا: الأنبياء كلهم منا، لو كنت نبياً لكنت منا. فنزلت: ﴿ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ﴾ لا اختصاص له بقوم دون قوم، يصيب برحمته من يشاء من عباده. ﴿ وَلَنَا أَعمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ فلا يبعد أن يكرمنا بأعمالنا، كأنه ألزمهم على كل مذهب ينتحلونه إفحاماً وتبكيتاً، فإن كرامة النبوة إما تفضل من الله على من يشاء والكل فيه سواء، وإما إفاضة حق على المستعدين لها بالمواظبة على الطاعة والتحلي بالإخلاص. وكما أن لكم أعمالاً ربما يعتبرها الله في إعطائها، فلنا أيضاً أعمال. ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴾ موحدون نخصه بالإيمان والطاعة دونكم.

﴿ أَمْرُ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمْرَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْمَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَرَئَ قُلْ مَأَشَمْ أَعَلَمُ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنَ كُتَمَ شَهَكَدَةً عِندَمُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِهِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ عَمَا مَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ عَمَا مَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ عَمَا مَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ عَمَا مَعْمَلُونَ اللَّهُ عَمَا مَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ عَمَا مَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَمَا مَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَمَا مَعْمَلُونَ اللَّهُ عَمَا مَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاعِلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَالَمُ عَا

﴿أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطَ كَانُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى﴾ أم منقطعة والهمزة في للإنكار. وعلى قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بالتاء يحتمل أن تكون معادلة للهمزة في ﴿أَتَحَاجُونَنا﴾، بمعنى أي الأمرين تأتون المحاجة، أو ادعاء اليهودية، أو النصرانية على الأنبياء. ﴿قُلْ أَأَنتُم أَمَ الله﴾ وقد نفى الأمرين عن إبراهيم بقوله: ﴿ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً﴾ واحتج عليه بقوله: ﴿وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده﴾. وهؤلاء المعطوفون عليه أتباعه في الدين وفاقاً. ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ الله﴾ يعني شهادة الله لإبراهيم بالحنيفية والبراءة عن اليهودية والنصرانية، والمعنى لا أحد أظلم من أهل الكتاب، لأنهم كتموا هذه الشهادة. أو منا لو كتمنا هذه الشهادة، وفيه تعريض بكتمانهم شهادة ألله لمحمد عليه الصلاة والسلام بالنبوة في كتبهم وغيرها، ومن للابتداء كما في قوله تعالى: ﴿براءة من الله ورسوله﴾. ﴿وَمَا الله بِغَافِلِ عَمًا تَعْمَلُونَ﴾ وعيد لهم، وقرىء بالياء.

﴿ يَلُكَ أُمَّةً مَّذَ خَلَتْ لَمَّا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُشْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَسْمَلُونَ ۖ ﴿ ﴿

﴿ تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَا تَكرير للمبالغة في التحذير والزجر عما استحكم في الطباع من الافتخار بالآباء والاتكال عليهم. قيل: الخطاب فيما سبق لهم، وفي هذه الآية لنا تحذيراً عن الاقتداء بهم. وقيل: المراد بالأمة في الأول الأنبياء، وفي الثاني أسلاف اليهود والنصارى.

﴿ اللَّهُ مَن يَشُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَنهُمْ عَن قِبْلَنِهِمُ ٱلَّتِي كَافُواْ عَلَيْهَا قُل يَلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى مِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهُ مَن يَشَآهُ إِلَى مِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

﴿مَيَقُولُ الشَّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ﴾ الذين خفت أحلامهم، واستمهنوها بالتقليد والإعراض عن النظر. يريد به المنكرين لتغيير القبلة من المنافقين واليهود والمشركين. وفائدة تقديم الإخبار به توطين النفس وإعداد الجواب وإظهار المعجزة. ﴿مَا وَلاهُمُ ما صرفهم. ﴿عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾ يعني بيت المقدس، والقبلة في الأصل الحالة التي عليها الإنسان من الاستقبال، فصارت عرفاً للمكان المتوجه نحوه للصلاة ﴿قُلْ للهُ المَشْرِقُ وَالمَغْرِبُ لا يختص به مكان دون مكان بخاصية ذاتية تمنع إقامة غيره مقامه، وإنما العبرة بارتسام أمره لا بخصوص المكان ﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ ﴾ وهو ما ترتضيه الحكمة، وتقتضيه المصلحة من التوجه إلى بيت المقدس تارة، والكعبة أخرى.

﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءً عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقَبْلَةَ الْقِي كُنتَ عَلَيْتُمْ الْمَالِ مِن بَنَقِيلُ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ مِنَ بَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْءً وَإِن كَانَتْ لَكِبَرَةً إِلَا عَلَى الَّذِينَ الْقَبْلَةَ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعْلِمُ مِن بَنَيْكُمْ إِن اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَهُ وَثُلُ تَجِيدً اللّهَ فَي اللّهُ لِيُعْلِمِ إِيمَانَكُمُ إِن اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَهُ وَثُلُ تَجِيدً اللّهَ ﴾.

﴿وَكَذَلِكَ﴾ إشارة إلى مفهوم الآية المتقدمة، أي كما جعلناكم مهديين إلى الصراط المستقيم، أو جعلنا قبلتكم أفضل القبل. ﴿جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً﴾ أي خياراً، أو عدولاً مزكين بالعلم والعمل. وهو في الأصل اسم للمكان الذي تستوي إليه المساحة من الجوانب، ثم استعير للخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي إفراط وتفريط، كالجود بين الإسراف والبخل، والشجاعة بين التهور والجبن، ثم أطلق على المتصف بها، مستوياً فيه الواحد والجمع، والمذكر والمؤنث كسائر الأسماء التي وصف بها، واستدل به على أن الإجماع حجة إذ لو كان فيما اتفقوا عليه باطل لانثلمت به عدالتهم ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾ على على أي لتعلموا بالتأمل فيما نصب لكم من الحجج، وأنزل عليكم من الكتاب أنه تعالى ما بخل على علمة للجعل، أي لتعلموا بالتأمل فيما نصب لكم من الحجج، وأنزل عليكم من الكتاب أنه تعالى ما بخل على

أحد وما ظلم، بل أوضح السبل وأرسل الرسل، فبلغوا ونصحوا. ولكن الذين كفروا حملهم الشقاء على اتباع الشهوات، والإعراض عن الآيات، فتشهدون بذلك على معاصريكم وعلى الذين من قبلكم، أو بعدكم. روي الشهوات، والإعراض عن الآيات، فتشهدون بذلك على معاصريكم وعلى الذين من قبلكم، أو بعدكم. ووي أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء، فيطالبهم الله ببينة التبليغ. وهو أعلم بهم. إقامة للحجة على المنكرين، فيؤتى بأمة محمد شخ فيشهدون، فتقول الأمم من أين عرفتم؟ فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق، فيؤتى بمحمد شخ فيأ فيأل عن حال أمته، فيشهد بعدالتهم، وهذه الشهادة وإن كانت لهم لكن لما كان الرسول عليه السلام كالرقيب المهيمن على أمته عدى بعلى، وقدمت الصلة للدلالة على اختصاصهم يكون الرسول شهيداً عليهم. ﴿وَمَا جَعَلْنَا القِبْلَةَ التي كُنْتَ عَلْيَهَا﴾ أي الجهة التي كنت عليها، وهي الكعبة فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إليها بمكة، ثم لما هاجر أمر بالصلاة إلى الصخرة تألفاً لليهود. أو الصخرة لقول ابن عباس رضي الله عنهما (كانت قبلته بمكة بيت المقدس إلا أنه كان يجعل الكعبة بينه وبينه فالمخبر به على الأول الجعل الناسخ، وعلى الثاني المنسوخ. والمعنى أن أصل أمرك يستقبل الكعبة، وما جعلنا قبلتك بيت المقدس.

﴿إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنَّ يَنْقَلَبُ عَلَى عَقِبَيهِ﴾ إلا لنمتحن به الناس ونعلم من يتبعك في الصلاة إليها، ممن يرتد عن دينك إلفاً لقبلة آبائه. أو لنعلم الآن من يتبع الرسول ممن لا يتبعه، وما كان لعارض يزول بزواله. وعلى الأول معناه: ما رددناك إلى التي كنت عليها، إلا لنعلم الثابت على الإسلام ممن ينكص على عقبيه لقلقه وضعف إيمانه. فإن قيل: كيف يكون علمه تعالى غاية الجعل وهو لم يزل عالماً. قلت: هذا وأشباهه باعتبار التعلق الحالي الذي هو مناط الجزاء، والمعني ليتعلق علمنا به موجوداً. وقيل: ليعلم رسوله والمؤمنون لكنه أسنده إلى نفسه لأنهم خواصه، أو لتميز الثابت من المتزلزل كقوله تعالى: ﴿ليميز الله الخبيث من الطيب﴾ فوضع العلم موضع التمييز المسبب عنه، ويشهد له قراءة ليعلم على البناء للمفعول، والعلم إما بمعنى المعرفة، أو معلق لما في مَنْ من معنى الاستفهام، أو مفعوله الثاني ممن ينقلب، أي لنعلم من يتبع الرسول متميزاً ممن ينقلب. ﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرةَ ﴾ إن هي المخففة من الثقيلة، واللام هي الفاصلة. وقال الكوفيون هي النافية واللام بمعنى إلا. والضمير لما دل عليه قوله تعالى: ﴿وما جعلنا القبلة التي كنت عليها﴾ من الجعلة، أو الردة، أو التولية، أو التحويلة، أو القبلة. وقرىء «لكبيرةً» بالرفع فتكون كان زائدة ﴿ إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله ﴾ إلى حكمة الأحكام الثابتين على الإيمان والاتباع ﴿ وَمَا كَانَ الله ليُضِيعَ إيمَانَكُمْ ﴾ أي ثباتكم على الإيمان. وقيل: إيمانكم بالقبلة المنسوخة، أو صلاتكم إليها لما روي: أنه عليه السلام لما وجه إلى الكعبة قالوا: كيف بمن مات يا رسول الله قبل التحويل من إخواننا فنزلت ﴿إِنَّ الله بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ فلا يضيع أجورهم ولا يدع صلاحهم، ولعله قدم الرؤوف وهو أبلغ محافظة على الفواصل وقرأ الحرميان وابن عامر وحفص لرؤوف بالمد، والباقون بالقصر.

﴿ فَذَ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُولِيَسَنَكَ فِبْلَةً نَرْضَلَهَا ۚ فَوَلِ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِّ وَحَيْثُ.مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُبُجُوهَكُمُ شَطْرَةً وَإِنَّ الَّذِينَ أُونُوا الْكِنَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن زَيِّهِمُّ وَمَا اللّهُ مِتَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

﴿قَدْ نَرَىٰ﴾ ربما نرى ﴿تَقَلَّبَ وَجُهِكَ في السَّمَاءِ﴾ تردد وجهك في جهة السماء تطلعاً للوحي، وكان رسول الله ﷺ يقع في روعه ويتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة، لأنها قبلة أبيه إبراهيم، وأقدم القبلتين وأدعى للعرب إلى الإيمان، ولمخالفة اليهود، وذلك يدل على كمال أدبه حيث انتظر ولم يسأل ﴿فَلَنُولُينَكَ وَبُدَكُ فَلَنَولُينَكَ مَن استقبالها من قولك: وليته كذا، إذا صيرته واليا له، أو فلنجعلنك تلي جهتها ﴿قَرْضَاهَا﴾ تحبها وتتشوق إليها، لمقاصد دينية وافقت مشيئة الله وحكمته. ﴿فَوَلُ وَجُهَكَ﴾ اصرف وجهك. ﴿شَطْرَ

المَسْجِدِ الحَرَامِ والله والله والله والأصل لما انفصل عن الشيء إذا انفصل، ودار شطور: أي منفصلة عن الدور، ثم استعمل لجانبه، وإن لم ينفصل كالقطر، والحرام المحرم أي محرم فيه القتال، أو ممنوع من الظلمة أن يتعرضوه، وإنما ذكر المسجد دون الكعبة لأن عليه الصلاة والسلام كان في المدينة، والبعيد يكفيه مراعاة الجهة، فإن استقبال عينها حرج عليه بخلا القريب. روي: أنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة، فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً، ثم وجه إلى الكعبة في رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين. وقد صلى بأصحابه في مسجد بني سلمة ركعتين من الظهر، فتحول في الصلاة واستقبل الميزاب، وتبادل الرجال والنساء صفوفهم، فسمي المسجد مسجد القبلتين. ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُم شَطْرَهُ خص الرسول بالخطاب تعظيماً له وإيجاباً لرغبته، ثم عمم تصريحاً بعموم الحكم وتأكيداً لأمر القبلة وتضيضاً للأمة على المتابعة. ﴿وَإِنَّ الذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيْعلَمُونَ أَنَّهُ الحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ جملة لعلمهم بأن عادته تعالى تخصيص على المتابعة. ﴿وَإِنَّ الذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ لَيْعلَمُونَ أَنَّهُ الحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ جملة لعلمهم بأن عادته تعالى تخصيص كل شريعة بقبلة، وتفصيلاً لتضمن كتبهم أنه عليه يصلي إلى القبلتين، والضمير للتحويل أو التوجه ﴿وَمَا الله بِعَافِلِ عَمًا تَعْمَلُونَ وعد ووعيد للفريقين. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالياء.

﴿ وَلَهِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ فِبْلَتَكُ ۚ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ فِبْلَنَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْسَلَةً بَعْضِ ۚ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِنْ بَعْدِ مَا جَسَاءَكَ مِنَ الْمِلْمِ إِنْكَ إِذَا لَينَ الظَّللِيبِينَ ۖ ۖ ﴿ فَا

﴿وَلَيْنُ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ بَكُلُ آيَةٍ برهان وحجة على أن الكعبة قبلة ، واللام موطئة للقسم تَبِعُوا قِبْلَتَكُ جواب للقسم المضمر ، والقسم وجوابه ساد مسد جواب الشرط ، والمعنى ما تركوا قبلتك لشبهة تزيلها بالحجة ، وإنما خالفوك مكابرة وعناداً . ﴿وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَتُهُم قطع لأطماعهم ، فإنهم قالوا: لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن تكون صاحبنا الذي ننتظره ، تغريراً له وطععاً في رجوعه ، وقبلتهم وإن تعددت لكنها متحدة بالبطلان ومخالفة الحق . ﴿وَمَا بَغضُهُم بِتَابِع قَبْلَة بَغضي فإن اليهود تستقبل الصخرة ، والنصارى مطلع الشمس . لا يرجى توافقهم كما لا يرجى موافقتهم لك ، لتصلب كل حزب فيما هو فيه ﴿وَلَيْنُ اتّبغتُ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاكُ مِنَ العِلْم على سبيل الفرض والتقدير ، أي: ولئن اتبعتهم مثلاً بعدما بان لك الحق وجاءك فيه الوحي ﴿إِنِّكَ إِذَا لَمِنَ الطَّلِمين وأكد تهديده وبالغ فيه من سبعة أوجه: أحدها: الإتيان باللام الموطئة لقسم : النها: القسم المضمر . ثالثها: حرف التحقيق وهو أن . رابعها: تركيبه من جملة فعلية وجملة اسمية . وخامسها: الإتيان باللام في الخبر . وسامها: جعله من ﴿الطّالمين ﴾ ، ولم يقل إنك ظالم لأن في الاندراج معهم إيهاماً بحصول أنواع الظلم . وسابعها: التقبيد بمجيء العلم تعظيماً للحق المعلوم ، وتحريصاً على اقتفائه وتحذيراً عن متابعة الهوى ، واستفظاعاً لصدور الذنب عن الأنبياء .

﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ الْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كُمَّا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمٌّ وَإِنَّا فِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنْمُونَ الْعَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهُمْ وَإِنَّا فِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنْمُونَ الْعَقَى وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَإِنَّا فَإِنَّا مِنْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّلْمُونُ اللَّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ عِنِي علماءهم ﴿يَغْرِفُونَهُ الضمير لرسول الله ﷺ وإن لم يسبق ذكره لدلالة الكلام عليه. وقيل للعلم، أو القرآن، أو التحويل ﴿كَمَا يَغْرِفُونَ أَبِنَاءَهُم ﴾ يشهد للأول: أي يعرفونه بأوصافه كمعرفتهم أبناءهم لا يلتبسون عليهم بغيرهم. عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه ، عن رسول الله ﷺ فقال: أنا أعلم به مني بابني قال: ولم، قال: لأني لست أشك في محمد أنه نبي فأما ولدي فلعل والدته قد خانت. ﴿وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الحق وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ تخصيص لمن عاند واستثناء لمن آمن.

﴿الْحَقُّ مِنْ رَبُّكَ﴾ كلام مستأنف، والحق إما مبتدأ خبره من ربك واللام للعهد، والإشارة إلى ما عليه

الرسول ﷺ، أو الحق الذي يكتمونه، أو للجنس. والمعنى أن ﴿الحق﴾ ما ثبت أنه من الله تعالى كالذي أنت عليه لا ما لم يثبت كالذي عليه أهل الكتاب، وإما خبر مبتدأ محذوف أي هو ﴿الحق﴾. ومن ربك حال، أو خبر بعد خبر. وقرىء بالنصب على أنه بدل من الأول، أو مفعول ﴿يعلمون﴾ ﴿فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ﴾ ألشاكين في أنه من ربك، أو في كتمانهم الحق عالمين به، وليس المراد به نهي الرسول ﷺ عن الشك فيه، لأنه غير متوقع منه وليس بقصد واختيار، بل إما تحقيق الأمر وإنه بحيث لا يشك فيه ناظر، أو أمر الأمة باكتساب المعارف المزيحة للشك على الوجه الأبلغ.

﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُولِيًّا ۚ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَبِيمًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

﴿وَلِكُل وِجْهَةٌ ﴾ ولكل أمة قبلة ، أو لكل قوم من المسلمين جهة وجانب من الكعبة ، والتنوين بدل الإضافة ﴿هُوَ مُولِيها أحد المفعولين محذوف ، أي هو موليها وجهه ، أو الله تعالى موليها إياه . وقرى ء : الإضافة ، والمعنى وكل وجهة الله موليها أهلها ، واللام مزيدة للتأكيد جبراً لضعف العامل . وقرأ ابن عامر : «مولاها» أي هو مولى تلك الجهة أي قد وليها ﴿فَاسْتَبَقُوا الخَيْرَاتِ ﴾ من أمر القبلة وغيره مما ينال به سعادة الدارين ، أو الفاضلات من الجهات وهي المسامتة للكعبة ﴿أَيْنَما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ الله جَمِيعاً ﴾ أي موضع تكونوا من موافق ومخالف مجتمع الأجزاء ومفترقها ، يحشركم الله إلى المحشر للجزاء ، أو أينما تكونوا من أعماق الأرض وقلل الجبال ، يقبض أرواحكم ، أو أينما تكونوا من الجهات المتقابلة ، يأت أو أينما تكونوا من الجهات المتقابلة ، يأت بكم الله جميعاً ويجعل صلواتكم كأنها إلى جهة واحدة . ﴿إِنَّ الله عَلَى كُلُّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾ فيقدر على الأماتة والإحياء والجمع .

﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ﴾ ومن أي مكان خرجت للسفر ﴿فَوَلُ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الحَرَامِ﴾ إذا صليت ﴿وَإِنَّهُ﴾ وإن هذا الأمر ﴿لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا الله بِفَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ وقرأ أبو عمرو بالياء والباقون بالتاء.

﴿ وَمِنْ حَيثُ خَرَجْتَ فَولٌ وَجُهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيثُما كُنْتُمْ فَولُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وجري العادة الحكم لتعدد علله، فإنه تعالى ذكر للتحويل ثلاث علل. تعظيم الرسول على بابتغاء مرضاته، وجري العادة الإلهية على أن يولي أهل كل ملة وصاحب دعوة وجهة يستقبلها ويتميز بها. ودفع حجج المخالفين على ما نبينه. وقرن بكل علة معلولها كما يقرن المدلول بكل واحد من دلائله تقريباً وتقريراً، مع أن القبلة لها شأن. والنسخ من مظان الفتنة والشبهة فبالحري أن يؤكد أمرها ويعاد ذكرها مرة بعد أخرى. ﴿ لِقَلاَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً ﴾ علة لقوله ﴿ فَوَلُوا ﴾، والمعنى أن التولية عن الصخرة إلى الكعبة تدفع احتجاج اليهود بأن المنعوت في التوراة قبلته الكعبة، وأن محمداً يجحد ديننا ويتبعنا في قبلتنا. والمشركين بأنه يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته ﴿ إِلاَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم ﴾ استثناء من الناس، أي لثلا يكون لأحد من الناس حجة إلا المعاندين منهم فإنهم يقولون: ما تحول إلى الكعبة إلا ميلاً إلى دين قومه وحباً لبلده، أو بدا له فرجع إلى قبلة آبائه ويوشك أن يرجع إلى دينهم. وسمى هذه حجة كقوله تعالى: ﴿ حجتهم داحضة عند ربهم ﴾ لأنهم يسوقونها ويوشك أن يرجع إلى دينهم. وسمى هذه حجة كقوله تعالى: ﴿ حجتهم داحضة عند ربهم ﴾ لأنهم يسوقونها ويوشك أن يرجع إلى دينهم. وسمى هذه حجة كقوله تعالى: ﴿ حجتهم داحضة عند ربهم ﴾ لأنهم يسوقونها

مساقها. وقيل الحجة بمعنى الاحتجاج. وقيل الاستثناء للمبالغة في نفي الحجة رأساً كقوله:

وَلاَ عَيْبَ فِيهِ مُ غَيْرَ أَنْ سُيوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِراعِ الحَسَائِبِ

للعلم بأن الظالم لا حجة له، وقرى : «ألا الذين ظلموا منهم». على أنه استئناف بحرف التنبيه. ﴿فَلاَ تَخْشُوهُمْ ﴾ فلا تخافوهم، فإن مَطَاعِنِهم لا تضركم. ﴿وَاخْشُونِي ﴾ فلا تخالفوا ما أمرتكم به. ﴿وَلاَتِمْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَمَلَكُمْ تَهْتَدُون ﴾ علة محذوف أي وأمرتكم لإتمامي النعمة عليكم وإرادتي اهتدائكم، أو عطف على علمة مقدرة مثل: واخشوني لأحفظكم منهم ولأتم نعمتي عليكم، أو لئلا يكون وفي الحديث «تمام النعمة دخول الجنة». وعن علي رضي الله تعالى عنه «تمام النعمة الموت على الإسلام».

﴿ كُمَا ۚ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَسْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَنلِنَا وَيُزَلِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنْبَ وَالْجِكَمْ وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِنْبَ وَالْجِكَمْ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُوا مِنْكُونُ اللَّهِ ﴾ .

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ﴾ متصل بما قبله، أي ولأتم نعمتي عليكم في أمر القبلة، أو في الآخرة كما أتممتها بإرسال رسول منكم، أو بما بعده كما ذكرتكم بالإرسال فاذكروني. ﴿يَتُلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ﴾ يحملكم على ما تصيرون به أزكياء، قدمه باعتبار القصد وأخره في دعوة إبراهيم عليه السلام باعتبار الفعل ﴿وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ بالفكر والنظر، إذ لا طريق إلى معرفته سوى الوحي، وكرر الفعل ليدل على أنه جنس آخر.

﴿ فَأَذْكُرُونِي ﴾ بالطاعة . ﴿ أَذْكُرْكُمْ ﴾ بالثواب . ﴿ وَاشْكُرُوا لَي ﴾ ما أنعمت به عليكم . ﴿ وَلاَ تَكُفُرون ﴾ بجحد النعم وعصيان الأمر .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِٱلْمَنْهِ وَٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي صَائِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَ بَلَ ٱخْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ﴿ وَالصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهِ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴿ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ﴿ وَالصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينِ اللَّهِ أَمْوَاتُ أَنْ أَخَيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ﴾ .

﴿ يَا أَيُهِ الذِين آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ ﴾ عن المعاصي وحظوظ النفس، ﴿ وَالصَّلاة ﴾ التي هي أم العبادات ومعراج المؤمنين، ومناجاة رب العالمين. ﴿ إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ بالنصر وإجابة الدعوة. ﴿ وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ في سَبِيلِ الله أَمْوَاتُ ﴾ أي هم أموات ﴿ بَلْ أَخياء ﴾ أي بل هم أحياء. ﴿ وَلَكِنْ لاَ تَشْعُرُونَ ﴾ ما حالهم، وهو تنبيه على أن حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس ما يحس به من الحيوانات، وأنما هي أمر لا يدرك بالعقل بل بالوحي، وعن الحسن (إن الشهداء أحياء عند ربهم تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح، كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدواً وعشياً فيصل إليهم الألم والوجع). والآية نزلت في شهداء بدر، وكانوا أربعة عشر، وفيها دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما يحس به من البدن تبقى بعد الموت داركة، وعليه جمهور الصحابة والتابعين، وبه نطقت الآيات والسنن، وعلى هذا فتخصيص الشهداء لاختصاصهم بالقرب من الله تعالى، ومزيد البهجة والكرامة.

﴿وَلَنَبْلُونَكُمْ﴾ ولنصيبنكم إصابة من يختبر لأحوالكم، هلى تصبرون على البلاء وتستسلمون للقضاء؟ ﴿بِشَيء مِنَ الخَوفِ وَالجُوعِ﴾ أي بقليل من ذلك، وإنما قلله بالإضافة إلى ما وقاهم منه ليخفف عليهم، ويريهم أن رحمته لا تفارقهم، أو بالنسبة إلى ما يصيب به معانديهم في الآخرة، وإنما أخبرهم به قبل وقوعه ليوطنوا عليه نفوسهم ﴿وَنقْصِ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمْرَاتِ﴾ عطف شيء، أو الخوف، وعن الشافعي رضي

الله عنه الخوف: خوف الله، والجوع: صوم رمضان، والنقص: من الأموال الصدقات والزكوات، ومن الأنفس: الأمراض، ومن: الشمرات موت الأولاد. وعن النبي على «إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة: أقبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول الله: أقبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول الله: ابنو لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد». 

﴿ وَبَشَّر الصَّابِرِينَ ﴾ .

﴿ الَّذِينَ إِذَا آَصَكِبَتُهُم تُصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا يَلَهِ وَاإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ أُوْلَتَهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَضْمَةٌ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۞﴾.

﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لله وإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ ﴾ الخطاب للرسول هي ، أو لمن تتأتى منه البشارة. والمصيبة تعم ما يصيب الإنسان من مكروه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : «كل شيء يؤذي المؤمن فهو له مصيبة». وليس الصبر بالاسترجاع باللسان ، بل به وبالقلب بأن يتصور ما خلق لأجله ، وأنه راجع إلى ربه ، ويتذكر نعم الله عليه ليرى أن ما أبقى عليه أضعاف ما استرده منه فيهون على نفسه ، ويستسلم له . والمبشر به محذوف دل عليه .

﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمُ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ الصلاة في الأصل الدعاء، ومن الله تعالى التزكية والمغفرة. وجمعها للتنبيه على كثرتها وتنوعها. والمراد بالرحمة اللطف والإحسان. وعن النبي ﷺ "من استرجع عند المصيبة، جبر الله مصيبته، وأحسن عقباه، وجعل له خلفاً صالحاً يرضاه ﴿ وَأُولَئِكَ هُم المُهتَدُونَ ﴾ للحق والصواب حيث استرجعوا وسلموا لقضاء الله تعالى.

﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُونَةَ مِن شَعَابِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِمَأُ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمُ ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالمَرُوةَ ﴾ هما علما جبلين بمكة. ﴿مِنْ شَعَائِرِ الله ﴾ من أعلام مناسكه، جمع شعيرة وهي العلامة ﴿فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ ﴾ الحج لغة القصد، والاعتمار الزيارة. فغلبا شرعاً على قصد البيت وزيارته على الموقة، على المخصوصين. ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوّفَ بِهِمَا ﴾ كان إساف على الصفا ونائلة على المروة، وكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما. فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام تحرج المسلمون أن يطوفوا بينهما لذلك فنزلت. والإجماع على أنه مشروع في الحج والعمرة، وإنما الخلاف في وجوبه. فعن أحمد أنه سنة، وبه قال أنس وابن عباس رضي الله عنهم لقوله: ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِ ﴾ فإنه يفهم منه التخبير وهو ضعيف، لأن نفي الجناح يدل على الجواز الداخل في معنى الوجوب، فلا يدفعه. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه واجب، يجبر بالدم. وعن مالك والشافعي رحمهما الله أنه ركن لقوله عليه الصلاة والسلام «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي». ﴿وَمَنْ تَطُوعَ خَيْراً ﴾ أي فعل طاعة فرضاً كان أو نفلاً، أو زاد على ما فرض الله عليه من حج أو عمرة، أو طواف أو تطوع بالسعي إن قلنا إنه سنة. و ﴿خيراً ﴾ نصب على أنه صفة مصدر محذوف، أو بحذف الجار وإيصال الفعل إليه، أو بتعدية الفعل لتضمنه معنى أتى أو فعل. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب ﴿يطوع ﴾، وأصله يتطوع فأدغم مثل يطوف ﴿فَإِنَّ الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ مثيب على الطاعة لا تخفى عليه.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آنَزَلْنَا مِنَ ٱلْمَيْنَاتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُولَتَهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّذِينَ يَاكُونُهُمُ اللَّهِ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّذِينَ لَا اللَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَنُوا فَأُولَتَهِكَ ٱنُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ﴾ كأحبار اليهود. ﴿مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾ كالآيات الشاهدة على أمر محمد ﷺ. ﴿وَالْهُدَى﴾ وما يهدي إلى وجوب اتباعه والإيمان به. ﴿مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَاهُ لِلنَّاسِ﴾ لخصناه. ﴿في الكِتَابِ﴾ في التوراة. ﴿أُولِئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهِ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَعِنُونَ﴾ أي الذين يتأتى منهم اللعن عليهم من الملائكة والثقلين.

﴿إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا﴾ عن الكتمان وسائر ما يجب أن يتاب عنه ﴿وَأَصْلَحُوا﴾ ما أفسدوا بالتدارك. ﴿وَبَيْنُوا﴾ ما بينه الله في كتابهم لتتم توبتهم، وقيل ما أحدثوه من التوبة ليمحوا به سمة الكفر عن أنفسهم ويقتدي بهم أضرابهم ﴿فَأُولِئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمُ بالقبول والمغفرة. ﴿وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ المبالغ في قبول التوبة وإفاضة الرحمة.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاثُواْ وَمُمْ كُفَارُ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَمَنَةُ اللّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ ٱجْمَعِينَ ﷺ خَلِدِينَ فِيهَأَّ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْمَذَابُ وَلَا مُمْ يُظَرُونَ ۖ ﷺ .

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ ﴾ أي ومن لم يتب من الكاتمين حتى مات ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ الله والمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ استقر عليهم اللعن من الله، ومن يعتد بلعنه من خلقه. وقيل؛ الأول لعنهم أحياء، وهذا لعنهم أمواتاً. وقرىء و «الملائكة والناسُ أجمعون» عطفاً على محل اسم الله لأنه فاعل في المعنى، كقولك أعجبني ضرب زيدٍ وعمرو، أو فاعلاً لفعل مقدر نحو وتلعنهم الملائكة.

﴿ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي في اللعنة، أو النار. وإضمارها قبل الذكر تفخيماً لشأنها وتهويلاً، أو اكتفاء بدلالة اللعن عليه. ﴿ لاَ يُخَفِّفُ عَنْهُمُ العَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُونَ ﴾ أي لا يمهلون، أو لا ينتظرون ليعتذروا، أو لا ينظر إليهم نظر رحمة.

## ﴿ وَالِلَهُ كُوْ إِلَهُ وَمِدٌّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الرَّضَانُ الرَّحِيدُ ﴿ ﴾.

﴿وَإِلٰهِكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ ﴾ خطاب عام، أي المستحق منكم العبادة واحد لا شريك له يصح أن يعبد أو يسمى إلها . ﴿لا إِلهُ وَلِكُ لا يستحق منهم العبادة . إلها . ﴿لا إِلهُ إِلا هُو ﴾ تقرير للوحدانية ، وإزاحة لأن يتوهم أن في الوجود إلها ولكن لا يستحق منهم العبادة . ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ كالحجة عليها ، فإنه لما كان مولى النعم كلها أصولها وفروعها وما سواه إما نعمة أو منعم عليه لم يستحق العبادة أحد غيره ، وهما خبران آخران لقوله إلهكم ، أو لمبتدأ محذوف . قبل لما سمعه المشركون تعجبوا وقالوا: إن كنت صادقاً فائت بآية نعرف بها صدقكك فنزلت .

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَنَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ ٱلْيَـٰلِ وَالنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْدِى فِي ٱلبَخْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن ثَمَاءٍ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَتَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَنج وَالسَّحَابِ الْنُسَخَّـٰرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ إِلَيْكُ ﴾ .

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ إنما جمع السموات وأفرد الأرض، لأنها طبقات متفاصلة بالذات مختلفة بالحقيقة بخلاف الأرضين. ﴿وَالْحَيلافِ اللّٰيلِ وَالنّهارِ ﴾ تعاقبهما كقوله تعالى: ﴿جَعَلَ اللّيلَ والنهارَ خِلْفَة ﴾. ﴿وَالْفُلْك التي تَجْرِي فِي البّخرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ ﴾ أي بنفعهم، أو بالذي ينفعهم، والقصد به إلى الاستدلال بالبحر وأحواله، وتخصيص ﴿الفلك ﴾ بالذكر لأنه سبب الخوض فيه والاطلاع على عجائبه، ولذلك قدمه على ذكر المطر والسحاب، لأن منشأهما البحر في غالب الأمر، وتأنيث ﴿الفلك ﴾ لأنه بمعنى السفينة. وقرىء بضمتين على الأصل، أو الجمع وضمة الجمع غير ضمة الواحد عند المحققين. ﴿وَمَا أَنْزَلَ الله مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ ﴾ من الأولى للإبتداء، والثانية للبيان. والسماء يحتمل الفلك والسحاب وجهة العلو. ﴿فَأَحْيَا بِهِ

الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ بالنبات ﴿وَبَثُ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ﴾ عطف على أنزل، كأنه استدل بنزول المطر وتكوين النبات به وبث الحيوانات في الأرض، أو على أحيا فإن الدواب ينمون بالخصب ويعيشون بالحياة. والبث النشر والتفريق. ﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ ﴾ في مهابها وأحوالها، وقرأ حمزة والكسائي على الإفراد. ﴿وَالسَّحَابِ المُسَحَّرِ بَينَ السَّمَاءِ والأَرْضِ ﴾ لا ينزل ولا يتقشع، مع أن الطبع يقتضي أحدهما حتى يأتي أمر الله تعالى، وقيل: مسخر الرياح تقلبه في الجو بمشيئة الله تعالى، واشتقاقه من السحب لأن بعضه يجر بعضاً. ﴿لاَيَاتِ لَمَ عَلَيْهُ مَعْقِلُونَ ﴾ يتفكرون فيها وينظرون إليها بعيون عقولهم، وعنه ﷺ «ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها» أي لم يتفكر فيها.

واعلم أن دلالة هذه الآيات على وجود الإله ووحدته من وجوه كثيرة يطول شرحها مفصلاً، والكلام المجمل أنها: أمور ممكنة وجد كل منها بوجه مخصوص من وجوه محتملة، وأنحاء مختلفة، إذ كان من المجائز مثلاً أن لا تتحرك السموات، أو بعضها كالأرض وأن تتحرك بعكس حركاتها، وبحيث تصير المنطقة دائرة مارة بالقطبين، وأن لا يكون لها أوج وحضيض أصلاً، وعلى هذا الوجه لبساطتها وتساوي أجزائها، فلا بد لها من موجد قادر حكيم، يوجدها على ما تستدعيه حكمته وتقتضيه مشيئته، متعالياً عن معارضة غيره. إذ لو كان معه إله يقدر على ما يقدر عليه الآخر. فإن توافقت إرادتهما: فالفعل إن كان لهما، لزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد، وإن كان لأحدهما، لزم ترجيح الفاعل بلا مرجح وجز الآخر المنافي لآلهيته، وإن اختلفت: لزم التمانع والتطارد، كما أشار إليه بقوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فيهما آلهةٌ إِلاَّ اللهُ لَفسَدتا﴾. وفي الآية تنبيه على شرف علم الكلام وأهله، وحث على البحث والنظر فيه.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَلِّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُمِثُّونَهُمْ كَمُتِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُ حُبَّا يَلَّةٍ وَلَوَ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِذْ يَبَرُوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ يَلِّهِ جَجِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿ اللَّهِ ﴾.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ الله أنداداً ﴾ من الأصنام. وقيل من الرؤساء الذين كانوا يطيعونهم لقوله تعالى: ﴿ إِذْ تَبَرّاً الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ اللَّذِينَ اتَّبِعُوا ﴾ ولعل المراد أعم منهما وهو ما يشغله عن الله ﴿ يُحبُّونَهُمْ ﴾ يعظمونهم ويطيعونهم ﴿ كَحُبُّ الله ﴾ كتعظيمه والميل إلى طاعته، أي يسوون بينه وبينهم في المحبة والطاعة، والمحبة: ميل القلب من الحب، استعير لحبة القلب، ثم اشتق منه الحب لأنه أصابها ورسخ فيها، ومحبة العبد لله تعالى إرادة طاعته والإعتناء بتحصيل مراضيه، ومحبة الله للعبد إرادة إكرامه واستعماله في الطاعة، وصونه عن المعاصي. ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا آشَدُ حُبّاً للله ﴾ لأنه لا تنقطع محبتهم لله تعالى، بخلاف محبة الأنداد فإنها لأغراض فاسدة موهومة تزول بأدنى سبب، ولذلك كانوا يعدلون عن آلهتهم إلى الله تعالى عند الشدائد، ويعبدون الصنم زماناً ثم يرفضونه إلى غيره.

﴿وَلَو يَرَى الْذِينَ ظَلَمُوا﴾ ولو يعلم هؤلاء الذين ظلموا باتخاذ الأنداد ﴿إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ﴾ إِذ عاينوه يوم القيامة. وأجرى المستقبل مجرى الماضي لتحققه كقوله تعالى: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾.

﴿ أَنَّ الْقُوَّةَ لللهُ جَمِيعاً ﴾ ساد مسد مفعولي ﴿ يرى ﴾ ، وجواب ﴿ لو ﴾ محذوف. أي لو يعلمون أن القوة لله جميعاً إذا عاينوا العذاب لندموا أشد الندم. وقيل هو متعلق الجواب والمفعولان محذوفان، والتقدير: ولو يرى الذين ظلموا أندادهم لا تنفع، لعلموا أن القوة لله كلها لا ينفع ولا يضر غيره. وقرأ ابن عامر ونافع ويعقوب: و «لو ترى» على أنه خطاب للنبي ﷺ ، أي ولو ترى ذلك لرأيت أمراً عظيماً ، وابن عامر: «إذ يرون» على البناء للمفعول، ويعقوب ﴿ إن ﴾ بالكسر وكذا ﴿ وَإِنَّ الله شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴾ على الاستئناف، أو إضمار القول.

﴿إِذْ تَبَرَّأُ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ بدل من ﴿إِذِ يرون﴾، أي إِذ تبرأ المتبوعون من الأتباع. وقرى المعكس، أي تبرأ الأتباع من الرؤساء ﴿وَرَأُوا الْعَذَابَ﴾ أي راثين له، والواو للحال، وقد مضمرة. وقيل؛ عطف على تبرأ، أو رأوا والواو للحال، والأول أظهر. وعلف على تبرأ، أو رأوا والواو للحال، والأول أظهر. و الأسباب﴾: الوصل التي كانت بينهم من الإتباع والاتفاق على الدين، والأغراض الداعية إلى ذلك. وأصل السبب: الحبل الذي يرتقي به الشجر. وقرىء و ﴿تقطعت﴾ على البناء للمفعول.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنتَبَراً مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا﴾ ﴿ لو ﴾ للتمني ولذلك أجيب بالفاء، أي ليت لنا كرة إلى الدنيا فنتبرأ منهم ﴿ كَذَلِكَ ﴾ مثل ذلك الإراء الفظيع. ﴿ يُرِيهِمُ الله أَعْمَالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ ﴾ لنا كرة إلى الدنيا فنتبرأ منهم ﴿ كَذَلِكَ ﴾ مثل ذلك الإراء الفظيع. ﴿ يُرِيهِمُ الله أَعْمَالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ ﴾ ندامات، وهي ثالث مفاعيل يرى أن كان من رؤية القلب وإلا فحال ﴿ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ أصله وما يخرجون، فعدل به إلى هذه العبارة، للمبالغة في الخلود والإقناط عن الخلاص والرجوع إلى الدنيا.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَلُوُّ مُبِينًا ﴾.

﴿يَا أَيُهَا النَّاسُ كُلُوا مِمًّا في الأَرْضِ حَلاَلاً﴾ نزلت في قوم حرموا على أنفسهم وفيع الأطعمة والملابس، وحلالاً مفعول كلوا، أو صفة مصدر محذوف، أو حال مما في الأرض ومن للتبعيض إذ لا يؤكل كل ما في الأرض ﴿طَيّباً﴾ يستطيبه الشرع، أو الشهوة المستقيمة. إذ الحلال دل على الأول. ﴿وَلاَ تَتّبِعُوا خُطُواتِ الشّيطَانِ ﴾ لا تقتدوا به في اتباع الهوى فتحرموا الحلال وتحللوا الحرام. وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والبزي وأبو بكر حيث وقع بتسكين الطاء وهما لغتان في جمع خطوة، وهي ما بين قدمي الخاطي. وقرىء بضمتين وهمزة جعلت ضمة الطاء كأنها عليها، وبفتحتين على أنه جمع خطوة وهي المرة من الخطو ﴿إِنَّهِ لَكُم عَدُو وَهِمْ العداوة عند ذوي البصيرة وإن كان يظهر الموالاة لمن يغويه، ولذلك سماه ولياً في قوله تعالى: ﴿وَلِياؤُهُمُ الطاءُوتُ ﴾.

# ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ مِالسُّوَّةِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهَا يَأْمُرُكُمْ مِالسُّوَّةِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهَا اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا لَا نَعْلَمُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّالَةُ اللَّاللَّالَاللَّالَةُ اللَّلْحِلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ

﴿إِنَّمَا يَأَمُّرُكُم بِالسَّوِءِ وَالفَحْشَاءِ﴾ بيان لعداوته، ووجوب التحرز عن متابعته. واستعير الأمر لتزيينه وبعثه لهم على الشر تسفيها لرأيهم وتحقيراً لشأنهم، والسوء والفحشاء ما أنكره العقل واستقبحه الشرع، والعطف لاختلاف الوصفين فإنه سوء لاغتمام العاقل به، وفحشاء باستقباحه إياه. وقيل: السوء يعم القبائح، والفحشاء ما يتجاوز الحد في القبح من الكبائر. وقيل: الأول ما لا حد فيه، والثاني ما شرع فيه الحد ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ كاتخاذ الأنداد وتحليل المحرمات وتحريم الطيبات، وفيه دليل على المنع من اتباع الظن رأساً. وأما اتباع المجتهد لما أدى إليه ظن مستند إلى مدرك شرعي فوجوبه قطعي، والظن في طريقه كما بيناه في الكتب الأصولية.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمُ التَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَّا أَوَلَوْ كَاكَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَمْقِئُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ الْمُثَلِّ

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتّبِعُوا مَا أَنْوَلَ الله﴾ الضمير للناس، وعدل بالخطاب عنهم للنداء على ضلالهم، كأنه التفت إلى العقلاء وقال لهم: انظروا إلى هؤلاء الحمقي ماذا يجيبون. ﴿قَالُوا بَلْ نَتّبعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ ما وجدناهم عليه نزلت في المشركين أمروا باتباع القرآن وسائر ما أنزل الله من الحجج والآيات، فجنحوا إلى التقليد. وقيل في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله يَسِي إلى الإسلام، فقالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا لأنهم كانوا خير منا وأعلم. وعلى هذا فيعم ما أنزل الله التوراة لأنها أيضاً تدعو إلى الإسلام. ﴿أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُم لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ ﴾ الواو للحال، أو العطف. والهمزة للرد والتعجيب. وجواب ﴿لو﴾ محذوف أي لو كان آباؤهم جهلة لا يتفكرون في أمر الدين، ولا يهتدون إلى الحق لاتبعوهم. وهو دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد. وأما اتباع الغير في الدين إذا علم بدليل ما أنه محق كالأنبياء والمجتهدين في الأحكام، فهو في الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع لما أنزل الله.

﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَنَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآةً وَنِدَآةً صُمُّمًا بَكُمُّ عُمَّىٌ فَهُمْ لَا يَسْفِلُونَ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَغَرُوا كَمَنَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْفِعُ إِلَّا دُعَآةً وَنِدَآةً صُمُّمًا بَكُمُّ عُمْنٌ فَهُمْ لَا يَسْفِلُونَ

﴿وَمَثُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثُلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَبْداءً ﴾ على حذف مضاف تقديره: ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق. والمعنى أن الكفرة لانهماكهم في التقليد لا يلقون أذهانهم إلى ما يتلى عليهم، ولا يتأملون فيما يقرر معهم، فهم في ذلك كالبهائم التي ينعق عليها فتسمع الصوت ولا تعرف مغزاه، وتحس بالنداء ولا تفهم معناه. وقيل هو تمثيلهم في اتباع آبائهم على ظاهر حالهم جاهلين بحقيقتها، بالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفهم ما تحته. أو تمثيلهم في دعائهم الأصنام، بالناعق في نعقه وهو التصويت على البهائم، وهذا يغني الإضمار ولكن لا يساعده قوله إلا دعاء ونداء، لأن الأصنام لا تسمع إلا أن يجعل ذلك من باب التمثيل المركب.

﴿صُمُّ بُكُمْ عُمْيٌ﴾ رفع على الذم. ﴿فَهُمْ لاَ يَعقِلُونَ﴾ أي بالفعل للإخلال بالنظر.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا حَكُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ شَبْدُونَ ﴾ .

﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقنَاكُمْ لما وسع الأمر على الناس كافة وأباح لهم ما في الأرض سرى ما حرم عليهم، أمر المؤمنين منهم أن يتحروا طيبات ما رزقوا ويقوموا بحقوقها فقال: ﴿وَالشَكُرُوا لله على ما رزقكم وأحل لكم. ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُلُون ﴾ إن صح أنكم تخصونه بالعبادة، وتقرون أنه مولى النعم، فإن عبادته تعالى لا تتم إلا بالشكر. فالمعلق بفعل العبادة هو الأمر بالشكر لإتمامه، وهو عدم عند عدمه. وعن النبي على "يقول الله تعالى: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري».

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْــتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِــلَ بِهِ. لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَلَا إِنَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيــمُ ﴿ آلِكُ ﴾ .

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيكُمُ المَيتَةَ﴾ أكلها، أو الانتفاع بها. وهي التي ماتت من غير ذكاة. والحديث ألحق بها ما أبِيْنَ من حي. والسمك والجراد أخرجهما العرف عنها، أو اسنتناه الشرع. والحرمة المضافة إلى العين تفيد عرفاً حرمة التصرف فيها مطلقاً إلا ما خصه الدليل، كالتصرف في المدبوغ. ﴿وَاللَّمَ وَلَحْمَ الْجَنْزِيرِ﴾ إنما خص اللحم بالذكر، لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر أجزائه كالتابع له. ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهُ﴾ أي رفع به

الصوت عند ذبحه للصنم. والإهلال أصله رؤية الهلال، يقال: أهل الهلال وأهللته. لكن لما جَرت العادة أن يرفع الصوت بالتكبير إذا رؤي سمي ذلك إهلالاً، ثم قيل لرفع الصوت وإن كان لغيره. ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَعْ الصوت بالتكبير إذا رؤي سمي ذلك إهلالاً، ثم قيل لرفع الصوت وإن كان لغيره. ﴿ وَلا عَادِ عَلَى الرمق، أو الجوعة، وقيل؛ غير باغ على الوالي، ولا عاد بقطع الطريق. فعلى هذا لا يباح للعاصي بالسفر وهو ظاهر الجوعة، وقيل؛ غير باغ على الوالي، ولا عاد بقطع الطريق. فعلى هذا لا يباح للعاصي بالسفر وهو ظاهر مذهب الشافعي وقول أحمد رحمهما الله تعالى. ﴿ فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ ﴾ في تناوله. ﴿ إِنَّ الله خَفُورٌ ﴾ لما فعل فرّجينم ﴾ بالرخصة فيه، فإن قيل: إنما تفيد قصر الحكم على ما ذكر وكم من حرام لم يذكر. قلت: المراد قصر الحرمة على ما ذكر مما استحلوه لا مطلقاً، أو قصر حرمته على حال الاختيار كأنه قيل إنما حرم عليكم هذه الأشياء ما لم تضطروا إليها.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا ۚ أَنزُلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَٰبِ وَيَشْتُرُونَ بِهِۦ ثَمَنَا قَلِيلًا أُولَتِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِ لَا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَنَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ أَلِيمُ أَوْلَتَهِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّكَلَلَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةُ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَ النَّادِ ﴿ اللَّهِ

﴿إِنْ اللَّهِنْ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً﴾ عوضاً حقيراً. ﴿أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ في يُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ﴾ إما في الحال، لأنهم أكلوا ما يتلبس بالنار لكونها عقوبة عليه فكأنه أكل النار كقوله:

أَكُلُتُ دُماً إِنْ لَمْ أَرُعُكِ بِنِضِرةً بَعِيدة مَهوى القِرطِ طيبة النَّشر

يعني الدية. أو في المآل أي لا يأكلون يوم القيامة إلا النار. ومعنى في بطونهم: ملء بطونهم. يقال أكل في بطنه وأكل في بعض بطنه كقوله:

#### كُسلوا في بَسعضِ بَسطنِ كَسم و تُسعفُ وا

﴿وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ الله يَومَ القِيامَةِ﴾ عبارة عن غضبه عليهم، وتعريض بحرمانهم حال مقابليهم في الكرامة والزلفي من الله. ﴿وَلاَ يُرْكِيهِم﴾ لا يثني عليهم. ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ مؤلم.

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلالَة بِالهُدى ﴾ في الدنيا. ﴿ وَالعَذَابَ بِالمَغْفِرةِ ﴾ في الآخرة، بكتمان الحق للمطامع والأغراض الدنيوية. ﴿ فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾ تعجب من حالهم في الالتباس بموجبات النار من غيره مبالاة. وما تامة مرفوعة بالابتداء، وتخصيصها كتخصيص قولهم:

### 

أو استفهامية وما بعدها الخبر، أو موصولة وما بعدها صلة والخبر محذوف.

# ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ ضَرَّلَ ٱلْكِنَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِى ٱلْكِتَابِ لَنِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ ۖ ﴾.

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهُ نَزُلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ ﴾ أي ذلك العذاب بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق فرفضوه بالتكذيب أو الكتمان. ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ اَخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ ﴾ اللام فيه إما للجنس، واختلافهم إيمانهم ببعض كتب الله تعالى وكفرهم ببعض. أو للعهد، والإشارة إما إلى التوراة، واختلفوا بمعنى تخلفوا عن المنهج المستقيم في تأويلها، أو خلفوا خلال ما أنزل الله تعالى مكانه، أي حرفوا ما فيها. وإما إلى القرآن واختلافهم فيه قولهم سحر، وَتَقوَّلَ، وكلام علمه بشر، وأساطير الأولين. ﴿ لَفِي شِقَاقِ بَعيدٍ ﴾ لفي خلاف بعيد عن الحق.

﴿ لَهُ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْأَخْرِ وَالْكِنَّ وَٱلْبَالِيَ وَٱلْسَالِمِينَ وَٱلْنَ السَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَٱلْكَالِمِينَ وَٱلْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ

وَفِي ٱلْرِقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوْةَ وَٱلْمُونُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُواْ وَالصَّبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ الْبَأْسَةِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ الْمُأْسِّةُ وَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُنْقُونَ اللَّيْ ﴾.

﴿لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المشرِقِ وَالمغْرِبِ﴾ ﴿البر﴾ كل فعل مرضٍ، والخطاب لأهل الكتاب فإنهم أكثروا الخوض في أمر القبلة حين حولت، وادعى كل طائفة أن البر هو التوجُّه إلى قبلته، فرد الله تعالى عليهم وقال؛ ليس البر ما أنتم عليه فإنه منسوخ، ولكن البر ما بينه الله واتبعه المؤمنون. وقيل عام لهم وللمسلمين، أي ليس البر مقصوراً بأمر القبلة، أو ليس البر العظيم الذي يحسن أن تذهلوا بشأنه عن غيره أمرها، وقرأ حمزة وحفص ﴿البرُّ﴾ بالنصب ﴿وَلَكنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ وَالمَلائِكَةِ وَالكِتَابِ وَالنَّبِيينَ﴾ أي ولكن البر الذي ينبغي أن يهتم به بر من آمن بالله، أو لكن ذا البر مَن آمن، ويؤيده قراءة من قرأ ولكن «المبار». والأول أوفق وأحسن. والمراد بالكتاب الجنس، أو القرآن. وقرأ نافع وابن عامر ﴿ولكن﴾ بالتخفيف ورفع ﴿البرُّ﴾. ﴿وَٱتِّي الْمَالُ عَلَى حُبِّهِ﴾ أي على حب المال، قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الصدقة أفضل قال «أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش، وتخشى الفقر». وقيل الضمير لله، أو للمصدر. والجار والمجرور في موضع الحال. ﴿ دُوي القُربي وَاليَتَامي ﴾ يريد المحاويج منهم، ولم يقيد لعدم الالتباس. وقدم ذوي القربى لأن إيتاءهم أفضل كما قال عليه الصلاة والسلام "صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذوي رحمك اثنتان، صدقة وصلة». ﴿وَالمَسَاكِينَ﴾ جمع المسكين وهو الذي أسكنته الخلة، وأصله دائم السكون كالمسكير للدائم السكر. ﴿ وَابْنَ السَّبِيل ﴾ المسافر، سمي به لملازمته السبيل كما سمي القاطع ابن الطريق. وقيل الضيف لأن السبيل يرعف به. ﴿والسَّائِلينَ﴾ الذين ألجأتهم الحاجة إلى السؤال، وقال عليه السلام «للسائل حق وإن جاء على فرسه». ﴿وَفِي الرِقَابِ﴾ وفي تخليصها بمعاونة المكاتبين، أو فك الأساري، أو ابتياع الرقاب لعتقها. ﴿وَأَقَام الصَّلاةَ﴾ المفروضة . ﴿وَآتَى الزَّكَاةَ﴾ يحتمل أن يكون المقصود منه ومن قوله: ﴿وآتي المال﴾ الزكاة المفروضة، ولكن الغرض من الأول بيان مصارفها، ومن الثاني أداؤها والحث عليها. ويحتمل أن يكون المراد بالأول نوافل الصدقات أو حقوقاً كانت في المال سوى الزكاة. وفي الحديث «نسخت الزكاة كل صدقة». ﴿وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِم إِذَا عَاهَدُوا﴾ عطف على ﴿من آمن﴾. ﴿وَالصَّابِرِينَ في البَأْسَاءِ والضَّراء ﴾ نصبه على المدح ولم يعطف لفضل الصبر على سائر الأعمال. وعن الأزهري: البأساء في الأموال كالفقر، والضراء في الأنفس كالمرضِ. ﴿وَحِينَ البَّاسِ﴾ وقت مجاهدة العدو. ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَّقُوا﴾ في الدين واتباع الحق وطلب البر. ﴿وَأُولِئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ﴾ عن الكفر وسائر الرذائل. والآية كما ترى جامعة للكمالات الإنسانية بأسرها، دالة عليها صريحاً أو ضمناً، فإنها بكثرتها وتشعبها منحصرة في ثلاثة أشياء: صحة الاعتقاد، وحسن المعاشرة، وتهذيب النفس. وقد أشير إلى الأول بقوله: ﴿من آمن باللهِ إلى ﴿والنبيين﴾. وإلى الثاني بقوله: ﴿وآتي المال﴾ إلى ﴿وفي المرقابِ﴾ وإلى الثالث بقوله: ﴿وأقام الصلاةِ﴾ إلى آخرها ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق نظراً إلى إيمانه واعتقاده بالتقوى، اعتباراً بمعاشرته للخلق ومعاملته مع الحق. وإليه أشار بقُوله عليه السلام «من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان».

﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِيِّ ٱلْمُؤْرِ وَٱلْمَبْدُ بِالْمَبْدِ وَٱلْأَنْثَىٰ بِٱلْأَنْثَىٰ فَمَنَ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ ثَنَيُّ قَالَبَكُ ۚ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ذَاكِ تَغْفِيفُ مِّن زَيِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكِ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيتُ الْآَنِيَا﴾.

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنوا كُتِب عليكُم القِصاصُ في القتلى الحُرُّ بِالحرِّ والعَبْدُ بِالعَبْدِ والأَتْثى بالأَتْثى كان في الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء، وكان لأحدهما طول على الآخر، فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد

والذكر بالأنثى. فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله ﷺ فنزلت، وأمرهم أن يتباوؤا. ولا تدل على أن لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثي، كما لا تدل على عكسه، فإن المفهوم حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم وقد بيّنا ما كان الغرض وإنما منع مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما. قتل الحر بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره، لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه: أن رجلاً قتل عبده فجلده الرسول ﷺ ونفاه سنة ولم يقده به. وروي عنه أنه قال: من السنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعبد ولأن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، كانا لا يقتلان الحر بالعبد بين أظهر الصحابة من غير نكير. وللقياس على الأطراف، ومن سلم دلالته فليس له دعوى نسخه بقوله تعالى: ﴿النفس بالنفس﴾ لأنه حكاية ما في التوراة فلا ينسخ ما في القرآن. واحتجت الحنفية به على أن مقتضى العمد القود وحده، وهو ضعيف إذ الواجب على التخيير يصدق عليه أنه وجب وكتب، ولذلك قيل التخيير بين الواجب وغيره ليس نسخاً لُوجوبه. وقرىء «كَتَبَ» على البناء للفاعل و«القِصَاصَ» بالنصب، وكذلك كل فعل جاء في القرآن. ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيِّ ﴾ أي شيء من العفو، لأن عفا لازم. وفائدته الإِشعار بأن بعض العفو كالعفو التام في إسقاط القصاص. وقيل عفا بمعنى ترك، وشيء مفعول به وهو ضعيف، إذ لم يثبت عفا الشيء بمعنى تركه بل أعفاه. وعفا يعدي بعن إلى الجاني وإلى الذنب، قال الله تعالى ﴿عَمَّا اللهُ عَنْكُ﴾ وقال ﴿عَمَّا الله عما سلف﴾. فإذا عدي به إلى الذنب عدي إلى الجاني باللام وعليه ما في الآية كأنه قيل: فمن عفي له عن جنايته من جهة، أخيه، يعني ولي الدم. وذكره بلفظ الإخوة الثابتة بينهما من الجنسية والإسلام ليرق له ويعطف عليه. ﴿ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيه بِإِحسَانِ ﴾ أي فليكن اتباع، أو فالأمر اتباع. والمراد به وصية العافي بأن يطلب الدية بالمعروف فلا يعنف، والمعفو عنه بأن يؤديها بالإحسان: وهو أن لا يمطل ولا يبخس. وفيه دليل على أن الدية أحد مقتضى العمد، وإلا لما رتب الأهر بأدائها على مطلق العفو. وللشافعي رضي الله تعالى عنه في المسألة قولان. ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي الحكم المذكور في العفو والدية. ﴿ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبُّكُمْ وَرَحمةٌ ﴾ لما فيه من التسهيل والنفع، قيل كتب على اليهود القصاص وحده، وعلى النصارى العفو مطلقاً. وخيرت هذه الأمة بينهما وبين الدّية تيسيراً عليهم وتقديراً للحكم على حسب مراتبهم. ﴿ فَمَن افْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ أي قتل بعد العفو وأخذ الدية. ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ في الآخرة. وقيل في الدنيا بأن يقتل لا محالة لقوله عليه السلام «لا أعافى أحداً قتل بعد أخذه الدية".

# ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَبُوٰةٌ يَتَأْوَلِي ٱلأَلْبَنِ لَمَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ .

﴿وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةً﴾ كلام في غاية الفصاحة والبلاغة من حيث جعل الشيء محل ضده، وعرف القصاص ونكر الحياة، ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم نوعاً من الحياة عظيماً، وذلك لأن العلم به يردع القاتل عن القتل، فيكون سبب حياة نفسين. ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتل، والجماعة بالواحد، فتثور الفتنة بينهم. فإذا اقتص من القاتل سلم الباقون فيكون ذلك سبباً لحياتهم. وعلى الأول فيه إضمار وعلى الثاني تخصيص. وقيل: المراد بها الحياة الأخروية، فإن القاتل إذا اقتص منه في الدنيا لم يؤاخذ به في الأخرة. ﴿ولكم في القصاص﴾ يحتمل أن يكونا خيرين لحياة وأن يكون أحدهما خبراً والآخر صلة له، أو حالاً من الضمير المستكن فيه. وقرىء في "القصص» أي فيما قص عليكم من حكم القتل حياة، أو في القرآن حياة للقلوب. ﴿يَا أُولِي الأَبَابِ﴾ ذوي العقول الكاملة. ناداهم للتأمل في حكمة القصاص من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس. ﴿لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ﴾ في المحافظة على القصاص والحكم به والإذعان له، أو عن القصاص فتكفوا عن القتل.

﴿ كُتِبَ عَلَيْتُكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ خَفًّا عَلَى

### ٱلمُنَّقِينَ الله الله

﴿ كُتِبَ عَلَيكُم إِذَا حَضَر أَحَدَكُمُ الموتُ ﴾ أي حضرت أسبابه وظهرت أماراته. ﴿ إِنْ تَرَك خَيراً ﴾ أي مالاً. وقيل مالاً كثيراً ، لما روي عن على رضي الله تعالى عنه: أن مولى له أراد أن يوصي وله سبعمائة درهم ، فمنعه وقال قال الله تعالى ﴿ إِن ترك خيراً ﴾ والخير هو المال الكثير. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن رجلاً أراد أن يوصي فسألته كم مالك ، فقال: ثلاثة آلاف فقالت: كم عيالك قال: أربعة قالت: إنما قال الله تعالى ﴿ إِن ترك خيراً ﴾ وإن هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك. ﴿ الوَصِيّةُ لِلوَالِدَينِ وَالأَقْرَبِينَ ﴾ مرفوع بكتب، وتذكير فعلها للفصل، أو على تأويل أن يوصي ، أو الإيصاء ولذلك ذكر الراجع في قوله: ﴿ فمن بدله ﴾ . والعامل في إذا مدلول كتب لا الوصية لتقدمه عليها. وقيل مبتدأ خبره ﴿ للوالدين ﴾ ، والجملة جواب الشرط بإضمار الفاء كقوله:

#### مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ الله يَسْكُرَها وَالشَّرُّ بِالشَّرِ عِنْدَ الله مِشْلانِ

وَرُدُ بأنه إن صح فمن ضرورات الشعر. وكان هذا الحكم في بدء الإسلام فنسخ بآية المواريث وبقوله عليه الصلاة والسلام «إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث». وفيه نظر: لأن آية الموريث لا تعارضه بل تؤكده من حيث إنها تدل على تقديم الوصية مطلقاً، والحديث من الآحاد، وتلقي الأمة له بالقبول لا يحلقه بالمتواتر. ولعله احترز عنه من فسر الوصية بما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين بقوله فيوصيكم الله . أو بإيصاء المحتضر لهم بتوفير ما أوصى به الله عليهم فيالمغروف بالعدل فلا يفضل الغنى، ولا يتجاوز الثلث. فحقاً عَلَى المُتَقِينَ في مصدر مؤكد أي حق ذلك حقاً.

﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا ۚ إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِنْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِنْمَ عَلَيْتُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ نَحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ نَحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلَيْمُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ الل

﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ ﴾ غيره من الأوصياء والشهود. ﴿ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ﴾ أي وصل إليه وتحقق عنده، ﴿ فَإِنَّمَا إِنْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ﴾ فما إثم الإيصاء المغير أو التبديل، إلا على مبدليه لأنهم الذين خافوا وخالفوا الشرع. ﴿ إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ وعيد للمبدل بغير حق.

﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ ﴾ أي توقع وعلم، من قولهم أخاف أن ترسل السماء. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وأبو بكر ﴿ مُوَصِّ ﴾ مشدداً. ﴿ جَنَفاً ﴾ ميلاً بالخطأ في الوصية. ﴿ أَو إِثْماً ﴾ تعمداً للحيف. ﴿ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ ﴾ بين الموصى لهم بإجرائهم على نهج الشرع. ﴿ فَلاَ إِثْمَ عَلَيهِ ﴾ في هذا التبديل، لأنه تبديل باطل إلى حق بخلاف الأول. ﴿ إِنَّ الله عَفُورٌ رَحيمٌ ﴾ وعد للمصلح، وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الإِثم وكون الفعل من جنس ما يؤثم.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيبَامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنْقُونَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُم الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لِيعني الأنبياء والأمم من لدن آدم عليه السلام، وفيه توكيد للحكم وترغيب في الفعل وتطييب على النفس. والصوم في اللغة: الإمساك عما تنازع إليه النفس، وفي الشرع: الإمساك عن المفطرات بياض النهار، فإنها معظم ما تشتهيه النفس. ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ المعاصي فإن الصوم يكسر الشهوة التي هي مبدؤها كما قال عليه الصلاة والسلام «فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء» أو الإخلال بأدائه لأصالته وقدمه.

﴿ أَيْنَامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَن كَاتَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمِـذَهُ مِنْ أَيْنَامٍ أُخَرُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَاللَّهُ مَا مُعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَعَلَقُونَ فَهُو خَيْرًا فَهُو خَيْرً لَهِ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمُ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْآَيَا﴾.

﴿أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ﴾ مؤقتات بعدد معلوم، أو قلائل. فإن القليل من المال يعد عدا والكثير يهال هيلاً، ونصبها ليس بالصيام لوقوع الفصل بينهما بل بإضمار صوموا لدلالة الصيام عليه، والمراد بها رمضان أو ما وجب صومه قبل وجوبه ونسخ به، وهو عاشوراء أو ثلاثة أيام من كل شهر، أو بكما كتب على الظرفية، أو على أنه مفعول ثان لـ ﴿كتب عليكم﴾ على السعة. وقيل معناه صومكم كصومهم في عدد الأيام، لما روي: أن رمضان كتب على النصارى، فوقع في برد أو حر شديد فحولوه إلى الربيع وزادوا عليه عشرين كفارة لتحويله. وقيل زادوا ذلك لموتان.أصابهم. ﴿فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً﴾ مرضاً يضره الصوم أو يعسر معه. ﴿أو عَلَى سَفَرِ﴾ أو راكب سفر، وفيه إيماء إلى أن من سافِر أثناء اليوم لم يفطر. ﴿فَعِلَّةٌ مِنْ أَيَّام أَخَرِ﴾ أي فعليه صوم عدد أيام المرض، أو السفر من أيام أخر إن أفطر، فحذف الشرط والمضاف والمضاف إليه للعلم بها. وقرىء بالنصب أي فليصم عدة، وهذا على سبيل الرخصة. وقيل على الوجوب وإليه ذهب الظاهرية وبه قال أبو هريرة رضى الله عنه ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ وعلى المطيقين للصيام إن أفطروا. ﴿فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ نصف صاع من بر أو صاع من غيره عند فقهاء العراق، ومد عند فقهاء الحجاز. رخص لهم في ذلك أول الأمر لما أمروا بالصوم فاشتد عليهم لأنهم لم يتعودوه، ثم نسخ. وقرأ نافع وابن عامر برواية ابن ذكوان بإضافة الفدية إلى الطعام وجمع «المساكين». وقرأ ابن عامر برواية هشام «مساكين» بغير إضافة الفدية إلى الطعام، والباقون بغير إضافة وتوحيد مسكين، وقرىء «يطوقونه» أي يكلفونه ويقلدونه في الطوق بمعنى الطاقة أو القلادة ويتطوقونه أي يتكلفونه، أو يتقلدونه ويطوقونه بالإدغام، و «يطيقونه» و «يطيقونه» على أن أصلهما يطيوقونه ويتطيوقونه من فيعل وتفيعل بمعنى يطوقونه ويتطوقونه، وعلى هذه القراءات يحتمل معنى ثانياً وهو الرخصة لمن يتعبه الصوم ويجهده . وهم الشيوخ والعجائز . في الإِفطار والفدية، فيكون ثابتاً وقد أول به القراءة المشهورة، أي يصومونه جهدهم وطاقتهم. ﴿فَمَنْ تَطْوَّعَ خَيْراً﴾ فزاد في الفدية. ﴿فَهُوٓ﴾ فالتطوع أو الخير. ﴿خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا﴾ أيها المطيقون، أو المطوقون وجهدتم طاقتكم. أو المرخصون في الإفطار ليندرج تحته المريض والمسافر. ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ من الفدية أو تطوع الخير أو منهما ومن التأخير للقضاء. ﴿إنّ كُنْتُم تَعْلَمُون﴾ ما في الصوم من الفضيلة وبراءة الذمة، وجوابه محذوف دل عليه ما قبله أي اخترتموه. وقيل معناه إن كنتم من أهل العلم والتدبر علمتم أن الصوم خير لكم من ذلك.

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُندِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُى لِلنَّاسِ وَبَيْنَدَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمَّةٌ وَمَن كَانَ مَرِيعَمًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَنكَامٍ أُخَرُّ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱللَّشْرَ وَلِنَكُمُ ٱللَّشَرَ وَلِتُكَمِّلُونَ اللَّهِ عَلَى مَا هَدَىنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱللَّهُ عَلَى مَا هَدَىنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ ﴾.

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ مبتدأ خبره ما بعده، أو خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلكم شهر رمضان، أو بدل من الصيام على حذف المضاف أي كتب عليكم الصيام صيام شهر رمضان. وقرىء بالنصب على إضمار صوموا، أو على أنه مفعول، ﴿وأن تصوموا﴾ وفيه ضعف، أو بدل من أيام معدودوات. والشهر: من الشهرة، ورمضان: مصدر رمض إذا احترق؛ فأضيف إليه الشهر وجعل علماً ومنع من الصرف للعلمية والألف والنون، كما منع دأية في ابن دأية علماً للغراب للعلمية والتأنيث، وقوله عليه الصلاة والسلام «من صام رمضان» فعلى حذف المضاف لأمن الالتباس، وإنما سموه بذلك إما لارتماضهم فيه من حر الجوع والعطش، أو لارتماض الذنوب فيه، أو لوقوعه أيام رمض الحر حين ما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة. ﴿الدِّي أَتْوِلَ فِيهِ

القُرْآنُ ﴾ أي ابتدىء فيه إنزاله، وكان ذلك ليلة القدر، أو أنزل فيه جملة إلى سماء الدنيا ثم نزل منجماً إلى الأرض، أو أنزل في شأنه القرآن وهو قوله: ﴿كتب عليكم الصيام﴾. وعن النبني ﷺ «نزلت صحف إبراهيم عليه السلام أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين، والإنجيل لثلاث عشرة، والقرآن لأربع وعشرين، والموصول بصلته خبر المبتدأ أو صفته والخبر فمن شهد، والفاء لوصف المبتدأ بما تضمن معنى الشرط. وفيه إشعار بأن الإنزال فيه سبب اختصاصه بوجوب الصوم. ﴿ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الهُدَى وَالْفُرْقَانِ ﴾ حالان من القرآن، أن أنزل وهو هداية للناس بإعجازه وآيات واضحات مما يهدي إلى الحق، ويفرق بينه وبين الباطل بما فيه من الحكم والأحكام. ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه﴾ فمن حضر في الشهر ولم يكن مسافراً فليصم فيه، والأصل فمن شهد فيه فليصم فيه، لكن وضع المظهر موضع المضمر الأول للتعظيم، ونصب على الظرف وحذف الجار ونصب الضمير الثاني على الاتساع. وقيل: ﴿فَمَنْ شَهِدُ مِنْكُمْ﴾ هلال الشهر فليصمه، على أنه مفعول به كقولك: شهدت الجمعة أي صلاتها فيكون ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَو عَلَى سَفَر فعِدَّةٌ من أيَّام أَخَر﴾ مخصصاً له، لأن المسافر والمريض ممن شهد الشهر ولعل تكريره لذلك، أو لثلا يتوهم نسخه كمأ نسخ قرينه. ﴿ يُرِيدُ الله بِكُمُ النِّسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُم العُسْرَ ﴾ أي يريد أن ييسر عليكم ولا يعسر عليكم، فلذلك أباح الفطر في السفر والمرض. ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْمِلَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا الله عَلَى مَا هَداكُمْ وَلَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ﴾ علل لفعل محذوف دل عليه ما سبق، أي وشرع جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر والمرخص بالقضاء ومزاعاة عدة ما أفطر فيه، والترخيص ﴿لتكملُوا العدة﴾ إلى آخرها على سبيل اللف، فإن قوله ﴿ولتكملُوا العدة ﴾ علة الأمر بمراعاة العدة، ﴿ولتكبروا الله علة الأمر بالقضاء وبيان كيفيته، ﴿ولعلكم تشكرون ﴾ علة الترخيص والتيسير. أو الأفعال كل لفعله، أو معطوفة على علة مقدرة مثل ليسهل عليكم، أو لتعلموا ما تعلمون ولتكملوا العدة، ويجوز أن يعطف على اليسر أي ويريد بكم لتكملوا كقوله تعالى: ﴿يريدون ليطفئوا نور الله ﴾. والمعنى بالتكبير تعظيم الله بالحمد والثناء عليه، ولذلك عدي بعلى. وقيل تكبير يوم الفطر، وقيل التكبير عند الإهلال وما يحتمل المصدر، والخبر أي الذي هداكم إليه وعن عاصم برواية أبي بكر ﴿ولتكمُّلُوا﴾ بالتشديد.

﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّ قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَاتِ لَلْيَسْنَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَمَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ لَكُنَا ﴾ .

﴿وَإِذًا سَأَلُكَ عِبَادِي عَني فَإِني قُرِيبُ أَي فقل لهم إني قريب، وهو تمثيل تُكمال علمه بأفعال العباد وأقوالهم واطلاعه على أحوالهم بحال من قرب مكانه منهم، روي: أن أعرابيا قال لرسول الله على أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فنزلت ﴿أُجِيب دَعْوَةَ اللَّاعِ إِذَا دعانِ تقرير للقرب. ووعد للداعي بالإجابة. ﴿وَلَيُوْمِنُوا بِي ﴾ إذا دعوتهم للإيمان والطاعة كما أجيبهم إذا دعوني لمهماتهم ﴿وَلْيُؤْمِنُوا بِي ﴾ أمر بالثبات والمداومة عليه. ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ راجين إصابة الرشد وهو إصابة الحق. وقرىء بفتح الشين وكسرها. واعلم أنه تعالى لما أمرهم بصوم الشهر ومراعاة العدة، وحثهم على القيام بوظائف التكبير والشكر، عقبه بهذه واعلم أنه تعالى لما أمرهم بطوم فقال:

﴿ أُمِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ القِسْيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَآيِكُمْ هُنَّ لِبَاشُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاشُ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُمُ وَأَنتُمْ لِبَاشُ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُمُّ وَكُلُوا كُنتُمْ فَتَابَ عَلَيْتُكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَآلَانَ بَشِرُوهُنَّ وَالْبَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا كُنتُمْ وَكُلُوا حَقَى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَفُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيْنُوا القِيمَامُ إِلَى الْيَتِلُ وَلَا نَبْشِرُوهُكَ وَالْشَرَبُوا حَقَى يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَفُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيْنُوا الْقِيمَامُ إِلَى الْيَتِلُ وَلَا نَبْشِرُوهُكَ

وَأَنشُرْ عَنكِفُونَ فِي الْمَسَنجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَاتِبُ اللَّهُ وَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَمَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَأَنشُرْ عَنكِفُونَ فِي الْمَسَنجِدِ لِلنَّاسِ لَمَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيامِ الرَّقَتُ إلى نِسَائِكُمْ (وي أن المسلمين كانوا إذا أمسوا حل لهم الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلوا العشاء الآخرة أو يرقدوا، ثم: إن عمر رضي الله عنه باشر بعد العشاء فندم وأتى النبي عنه الله الله، فقام رجال واعترفوا بما صنعوا بعد العشاء فنزلت وليلة الصيام: الليلة التي تصبح منها صائماً، والرفث: كناية عن الجماع، لأنه لا يكاد يخلو من رفث وهو الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه، وعدي بإلى لتضمنه معنى الإفضاء، وإيثاره ههنا لتقبيح ما ارتكبوه ولذلك سماه خيانة. وقرىء «الرفوث» ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَهُنَ ﴾ استئناف يبين سبب الإحلال وهو قلة الصبر عنهن، وصعوبة اجتنابهن لكثرة المخالطة وشدة الملابسة، ولما كان الرجل والمرأة يعتنقان ويشتمل كل منهما على صاحبه شبه باللباس قال الجعدى:

#### إِذَا مَا الصَجِيعُ ثَنِّي عِطْفَهَا تَتَنَّتْ فَكَانَتْ عَلَيْهِ لِبَاسَا

أو لأن كل واحد منهما يستر حال صاحبه ويمنعه من الفجور. ﴿عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ كُنْتُم تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ تظلمونها بتعريضها للعقاب، وتنقيص حظها من الثواب، والاختيان أبلغ من الخيانة كالاكتساب من الكسب. ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ لما تبتم مما اقترفتموه. ﴿وَعَفَا عَنْكُمْ﴾ ومحا عنكم أثره. ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ لما نسخ عنكم التحريم وفيه دليل على جواز نسخ السنة بالقرآن، والمباشرة: إلزاق البشرة كني به عن الجماع. ﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ الله لَكُمْ﴾ واطلبوا ما قدره لكم وأثبته في اللوح المحفوظ من الولد، والمعنى أن المباشر ينبغي أن يكون غرضه الولد فإنه الحكمة من خلق الشهوة. وشرع النكاح لاقضاء الوطر، وقيل النهي عن العزل، وِقيل عن غير المأتي. والتقدير وابتغوا المحل الذي كتب الله لكم. ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَيَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ﴾ شبه أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق وما يمتد معه من غبش الليل، بخيطين أبيض وأسود، واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله ﴿من الفجر﴾ عن بيان ﴿الخيط الأسود﴾، لدلالته عليه. وبذلك خرجا عن الاستعارة إلى التمثيل. ويجوز أن تكون من للتبعيض، فإن ما يبدو بعض الفجر. وما روي أنها نزلت ولم ينزل من الفجر، فعمد رجال إلى خيطين أسود وأبيض ولا يزالون يأكلون ويشربون حتى يتبينا لهم فنزلت، إن صح فلعله كان قبل دخول رمضان وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائزة، أو أكتفي أولاً باشتهارهما في ذلك ثم صرح بالبيان لما التبس على بعضهم وفي تجويز المباشرة إلى الصبح الدلالة على جواز تأخير الغسل إليه وصحة صوم المصبح جنباً ﴿ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إلى اللَّيل ﴾ بيان لآخر وقته، الليل عنه فينفي صوم الوصال ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾ معتكفون فيها والاعتكاف هو اللبث في المسجد بقصد القربة. والمراد بالمباشرة: الوطء. وعن قتادة كان الرجل يعتكف فيخرج إلى امرأته فيباشرها ثم يرجع فنهوا عن ذلك. وفي دليل على أن الاعتكاف يكون في المسجد ولا يختص بمسجد دون مسجد. وأن الوطء يحرم فيه ويفسده لأن النهي في العبادات يوجب الفساد. ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ أي الأحكام التي ذكرت. ﴿ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ﴾ نهى أن يقرب الحد الحاجز بين الحق والباطل لئلا يداني الباطل، فضلاً عن أن يتخطى عنه. كما قال عليه الصلاة والسلام «إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه». وهو أبلغ من قوله ﴿فلا تعتدوها﴾، ويجوز أن يريد بـ ﴿حدود اللهِ محارمه ومناهيه. ﴿كَذَلِكَ﴾ مثل ذلك التبيين ﴿يُبَيِّنُ الله آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ مخالفة الأوامر والنواهي.

﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمُوَلَكُمُ بَيْنَكُمُ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَاۤ إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنَ أَمَوَلِ ٱلنَّاسِ

#### بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١

﴿وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالُكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ ﴾ أي ولا يأكل بعضكم مال بعض بالوجه الذي لم يبحه الله تعالى . وبين نصب على الظرف، أو الحال من الأموال . ﴿وَتَذَلُوا بِهَا إلى الحُكَام ﴾ عطف على المنهي ، أو نصب بإضمار أن والإدلاء الإلقاء ، أي ولا تلقوا حكومتها إلى الحكام . ﴿لِتَأْكُلُوا ﴾ بالتحاكم . ﴿فَرِيقا ﴾ طائفة . ﴿مِن أَمُوالِ النَّاسِ بِالإِثْم ﴾ بما يوجب إثما ، كشهادة الزور واليمين الكاذبة ، أو ملتبسين بالإثم . ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ أنكم مبطلون ، فإن ارتكاب المعصية مع العلم بها أقبع . روي أن عبدان الحضرمي ادعى على امرى القيس الكندي قطعة من أرض ولم يكن له بينة ، فحكم رسول الله ﷺ بأن يحلف امرة القيس ، فهم به فقرأ رسول الله ﷺ بأن يحلف امرة القيس ، فهم به فقرأ رسول الله على: ﴿إِنَ الذِينَ يَسْتَرُونَ بِعهِد اللهُ وَأَيْمانِهم ثمناً قليلا ﴾ الآية . فارتدع عن البمين ، وسلم الأرض إلى عبدان ، فنزلت . وفيه دليل على أن حكم القاضي لا ينفذ باطناً ، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام «إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي . ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخبه فإنما أقضي له قطعة من ناره » .

# ﴿ لَهُ يَسْنَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ فَلَ هِمَ مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْدِّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُنُوتَ مِن مُلْهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْدِّ مَنِ ٱتَّعَلَٰ وَأَتُوا ٱللَّهُوتَ مِن ٱلْوَابِهَا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ لُفُلِحُونَ ﴿ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ لَفُلِحُونَ ﴾ .

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ﴾ سأله معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم فقالا: (ما بال الهلال يبدو دقيقاً كالخيط، ثم يزيد حتى يستوي، ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا) ﴿قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلْناسِ وَالحَجِّ ﴾ فإنهم سألوا عن الحكمة في اختلاف حال القمر وتبدل أمره، فأمره الله أن يجيب بأن الحكمة الظاهرة في ذلك أن تكون معالم للناس يؤقتون بها أمورهم، ومعالم للعبادات المؤقتة يعرف بها أوقاتها. وخصوصاً الحج فإن الوقت مراعي فيه أداء وقضاء. والمواقيت: جمع ميقات، من الوقت والفرق بينه وبين المدة والزمان: أن المدة المطلقة امتداد حركة الفلك من مبدئها إلى منتهاها. والزمان: مدة مقسومة، والوقت: الزمان المفروض لأمر. ﴿وَلَيْسَ الْبِوّ بأنْ تَأْتُوا البُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا﴾ وقرأ أبو عمرو وورش وحفص بضم الباء، والباقون بالكسر. ﴿وَلَكِنَ البِرَّ مَن اتُّقَى﴾ وقرأ نافع وابن عامر بتخفيف ﴿ولكِن﴾، ورفع ﴿البر﴾. كانت الأنصار إذا أحرموا لم يدخلوا داراً ولا فسطاطاً من بابه، وإنما يدخلون من نقب أو فرجة وراءه، ويعدون ذلك براً، فبين لهم أنه ليس ببر وإنما البر: برَّ من اتقى المحارم والشهوات، ووجه اتصاله بما قبله أنهم سألوا عن الأمرين. أو أنه لما ذكر أنها مواقيت الحج وهذا أيضاً من أفعالهم في الحج ذكره للاستطراد، أو أنهم لما سألوا عمَّا لا يعنيهم ولا يتعلق بعلم النبوة وتركوا السؤال عما يعنيهم ويختص بعلم النبوة، عقب بذكره جواب ما سألوه تنبيهاً على أن اللائق بهم أن يسألوا أمثال ذلك ويهتموا بالعلم بها، أو أن المراد به التنبيه على تعكيسهم في السؤال بتمثيل حالهم بحال من ترك باب البيت ودخل من وراثه. والمعنى: وليس البر بأن تعكسوا مسائلكم ولكن البر بر من اتقى ذلك ولم. يجسر على مثله. ﴿وَأَتُوا البُّيُوتَ مِن أَبُوابِها﴾ إذ ليس في العدول بر فباشروا الأمور من وجوهها. ﴿وَاتَّقُوا الله ﴾ في تغيير أحكامه والاعتراض على أفعالهُ. ﴿لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ﴾ لكي تظفروا بالهدى والبر.

## ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَكِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُرُ وَلَا تَصْـتَدُوٓا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَذِينَ ۞ ﴿.

﴿ وَقَاتِلُوا في سبيلِ الله ﴾ جاهدوا لإعلاء كلمته وإعزاز دينه. ﴿ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم ﴾ قيل: كان ذلك قبل أن أمروا بقتال المشركين كافة المقاتلين منهم والمحاجزين. وقيل معناه الذين يناصبونكم القتال ويتوقع منهم ذلك دون غيرهم من المشايخ والصبيان والرهبان والنساء، أو الكفرة كلهم فإنهم بصدد قتال المسلمين وعلى قصده. ويؤيد الأول ما روى: أن المشركين صدوا رسول الله ﷺ عام الحديبية، وصالحوه على أن يرجع من

قابل فيخلوا له مكة ـ شرفها الله . ثلاثة أيام، فرجع لعمرة القضاء وخاف المسلمون أن لا يوفوا لهم ويقاتلوهم في الحرم. أو الشهر الحرام وكرهوا ذلك فنزلت ﴿وَلاَ تَغْتَدُوا﴾ بابتداء القتال، أو بقتال المعاهد، أو المفاجأة به من غير دعوة، أو المثلة، أو قتل من نهيتم عن قتله. ﴿إِنَّ الله لاَ يُحِبُّ المُغْتَدِيْنَ ﴾ لا يريد بهم الخير.

﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَلِفُنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِئنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ المُستجِدِ الْمُمَرَامِرِ حَتَى يُقَائِلُوكُمْ فِيدُ فَإِن قَائِلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَانَالِكَ جَزَاتُهُ الْكَفِرِينَ ﴿ إِلَيْهِ ﴾ .

﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ حيث وجدتموهم في حل أو حرم. وأصل الثقف: الحذق في إدراك الشيء علماً كان أو عملاً. فهو يتضمن معنى الغلبة ولذلك استعمل فيها قال:

ف أمَّا تَسَفِّقِ فُونِنِي فَاقتُلُونِي فَمَنْ أَثْقِف فَلَيْسَ إلى خُلُودِ

﴿وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾ أي من مكة ، وقد فعل ذلك بمن لم يسلم يوم الفتح. ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ أي المحنة التي يفتتن بها الإنسان ، كالإخراج من الوطن أصعب من القتل لدوام تعبها وتألم النفس بها . وقيل : معناه شركهم في الحرم وصدهم إياكم عنه أشد من قتلكم إياهم فيه . ﴿وَلاَ تُقَاتِلُوهُم عِنْدَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ﴾ أي لا تفاتحوهم بالقتال وهتك حرمة المسجد الحرام . ﴿فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ﴾ فلا تبالوا بقتالهم ثم فإنهم الذين هتكوا حرمته . وقرأ حمزة والكسائي ﴿ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم \* . والمعنى حتى يقتلوا بعضكم كقولهم قتلنا بنو أسد . ﴿كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾ مثل ذلك جزاؤهم يفعل بهم مثل ما فعلوا .

﴿ فَإِنِ اَنْهَوَا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَقَائِلُومُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ اَنْهَوَا فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَ الظَّالِدِينَ ﴿ لِللَّهِ ﴾ .

﴿فَإِنِ اثْتَهُوا﴾ عن القتال والكفر ﴿فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ يغفر لهم ما قد سلف ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِنْتُهُ ﴾ شرك ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ لله خالصاً له ليس للشيطان فيه نصيب. ﴿فَإِن اثْتَهُوا ﴾ عن الشرك. ﴿فَلاَ عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى الظّلَمِينَ ﴾ أي فلا تعتدوا على المنتهين إذ لا يحسن أن يظلم إلا من ظلم، فوضع العلة موضع الحكم. وسمي جزاء الظلم باسمه للمشاكلة كقوله: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم والفاء الأولى للتعقيب والثانية عليكم ﴾. أو أنكم إن تعرضتم للمنتهين صرتم ظالمين وينعكس الأمر عليكم، والفاء الأولى للتعقيب والثانية للجزاء.

﴿ اَلشَّهُرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَارِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاعْلَمُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ اللَّهِ وَاعْلَمُواْ اللَّهِ وَاعْلَمُواْ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ اللَّهُ مَعَ الْمُنْفِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاعْلَمُواْ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ اللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّاللَّالَالَالِمُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ

﴿الشَّهِرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ قاتلهم المشركون عام الحديبية في ذي القعدة واتفق خروجهم لعمرة القضاء فيه، وكرهوا أن يقاتلوهم فيه لحرمته فقيل لهم هذا الشهر بذاك وهتكه بهتكه فلا تبالوا به. ﴿والحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ احتجاج عليه، أي كل حرمة وهو ما يجب أن يحافظ عليها يجري فيها القصاص. فلما هتكوا حرمة شهركم بالصد فافعلوا بهم مثله، وادخلوا عليهم عنوة واقتلوهم إن قاتلوكم. كما قال: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُى عَلَيْكُمْ وهو فذلكة التقرير. ﴿وَاتَقُوا الله ) في الأنصار ولا تعتدوا إلى ما لم يرخص لكم. ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ المُتَّقِينَ ﴾ فيحرسهم ويصلح شأنهم.

﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُم إِلَى النَّهَلَكُةِ ۖ وَأَخِينُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُخِينِينَ ۗ ۗ ﴿

﴿وَٱنْفِقُوا فِي سَبِيلَ الله ﴾ ولا تمسكوا كل الإمساك. ﴿وَلاَ تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التَهْلُكة ﴾ بالإسراف وتضييع وجه المعاش، أو بالكف عن الغزو والإنفاق فيه، فإن ذلك يقوي العدو ويسلطهم على إهلاككم. ويؤيده ما روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: لما أعز الله الإسلام وكثر أهله رجعنا إلى أهالينا وأموالنا نقيم فيها ونصلحها فنزلت، أو بالإمساك وحب المال فإنه يؤدي إلى الهلاك المؤبد، ولذلك سمي البخل هلاكا وهو في الأصل انتهاء الشيء في الفساد، والإلقاء: طرح الشيء، وعدى بإلى لتضمن معنى الانتهاء، والباء مزيدة والمراد بالأيدي الأنفس، والتهلكة والهلاك والهلك واحد فهي مصدر كالتضرة والتسرة، أي لا توقعوا أنفسكم في الهلاك وقيل: معناه لا تجعلوها آخذة بأيديكم، أو لا تلقوا بأيديكم أنفسكم إليها فحذف المفعول. ﴿وَأَخْسِنُوا﴾ أعمالكم وأخلاقكم، أو تفضلوا على المحاويج. ﴿إِنَّ الله يُحبُّ المحسِنينَ﴾.

﴿ وَأَتِنُوا الْحَجَّ وَالْمُنَرَةَ لِلَهِ فَإِنْ أَخْصِرَتُمْ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُنْتِ وَلَا غَلِقُواْ رُءُوسَكُم حَنَى بَبُلغَ الْمُدَى عَلَمْ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيطًا أَوْ بِهِ اَذَى مِن زَأْسِهِ فَفِدْنَيَةٌ مِن مِنهَامِ أَوْ صَدَقَةِ أَوْ نُسُكُمْ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَثَّعَ بِالْعُهْرَةِ إِلَى الْمُجَ فَمَا الشَيْسَرَ مِنَ الْمُعَدَى فَمَن الْمُعَلِقُ اللهِ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ وَالله لِمِن أَمْ يَكُن اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَالله اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ لللَّهِ أَي ائتوا بهما تامين مستجمعي المناسك لوجه الله تعالى، وهو على هذا يدل على وجوبهما ويؤيده قراءة من قرأ ﴿وأقيموا الحج والعمرة شُ♦، وما روى جابر رضي الله تعالى عنه اأنه قيل يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج، فقال: لا ولكن إن تعتمر خير لك؛ فمعارض بما روي «أن رجلاً قال لعمر رضي الله تعالى عنه، إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليٌّ أهللت بهما جميعاً، فقال: هديت لسنة نبيك؛ ولا يقال إنه فسر وجد أنهما مكتوبين بقوله أهللت بهما فجاز أن يكون الوجوب بسبب إهلاله بهما، لأنه رتب الإهلال على الوجدان وذلك يدل على أنه سبب الإهلال دون العكس. وقيل إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، أو أن تفرد لكل منهما سفراً، أو أن تجرده لهما لا تشوبهما بغرض دنيوي، أو أن تكون النفقة حلالاً. ﴿ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ ﴾ منعتم، يقال حصره العدو وأحصره إذا حبسه ومنعه عن المضى، مثل صده وأصده، والمراد حصر العدو عند مالك والشافعي رحمها الله تعالى لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَمنتم ﴾ ولنزوله في الحديبية، ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا حصر إلا حصر العدو وكل منع من عدو أو مرض أو غيرهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام "من كسر أو عرج فقد حل فعليه الحج من قابل، وهو ضعيف مؤول بما إذا شرط الإحلال به لقوله عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير «حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني» ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي﴾ فعليكم ما استيسر، أو فالواجب مَا استيسر. أو فاهدوا ما استيسر. والمعنى إن أحصر المحرم وأراد أن يتُحلل تحلل بذبح هدي تيسر عليه، من بدنة أو بقرة أو شاة حيث أحصر عند الأكثر. لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح عام الحديبية بها وهي من الحل، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يبعث به، ويجعل للمبعوث على يده يوم أمار فإذا جاء اليوم وظن أنه ذبح تحلل لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَحْلُقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ أي لا تحلوا حتى تعلموا أن الهدي المبعوث إلى الحرم بلغ محله أي مكانه الذي يجب أن ينحر فيه، وحمل الأولون بلوغ الهدي محله على ذبحه حيث يحل الذبح فيه حلاً كان أو حرماً، واقتصاره على الهدي دليل على عدم القضاء. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجب القضاء، والمحل. بالكسر. يطلق على المكان والزمان. والهدي: جمع هدية كجدي وجدية، وقرىء من «الهدى» جمع هدية كمطى في مطية ﴿فَمَنْ كَانَ سِنْكُمْ مَرِيضاً﴾ مرضاً يحوجه إلى الحلق. ﴿ أُو بِهِ أَذَى مِنْ رَاسِهِ ﴾ كجراحة وقمل. ﴿ فَفِدْيَةً ﴾ فعلية فدية إن حلق. ﴿ مِنْ صِيام أَو صَدَقَةٍ أَو نُسُكِ ﴾ بيان لجنس الفدية، وأما قدرها فقد روى أنه عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة «كعلك آذاك هَوَامُكَ، قال:

نعم يا رسول الله قال: احلق وصم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق على ستة مساكين أو انسك شاة» والفرق ثلاثة آصع ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ الإحصار. أو كنتم في حال سعة وأمن. ﴿فَمَنْ تَمَثَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجُّ﴾ فمن استمتع وانتفع بالتقرب إلى الله بالعمرة قبل الانتفاع بتقربه بالحج في أشهره. وقيل: فمن استمتع بعد التحلل من عمرته باستباحة محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج. ﴿فَمَا اسْتَيْسَر مِنَ الهَدْي﴾ فعليه دم استيسره بسبب التمتع، فهو دم جبر أن يذبحه إذا أحرم بالحج ولا يأكل منه. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى، إنه ندم نسك فهو كالأضحية ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدُ ﴾ أي الهَدي. ﴿فَصِيامُ ثَلاَئَةِ أَيَّام في الحَجِّ في أيام الاشتغال به بعد الإحرام وقبل التحلل. قال أبو حنيفة رحمه الله في أشهره بين الإحرامين، والأحب أن يصوم سابع ذي الحجة وثامنه وتاسعه. ولا يجوز صوم يوم النحر وأيام التشريق عند الأكثرين. ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ إَلَى أهليكم وهو أحد قولي الشافعي رضي الله تعالى عنه، أو نفرتم وفرغتم من أعماله وهو قوله الثاني ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقرىء «سبعةً» بالنصب عطفاً على محل ﴿ثلاثة أيام﴾. ﴿تِلْكَ عَشَرَة﴾ فذلكة الحساب، وفائدتها أن لا يتوهم متوهم أن الواو بمعنى أو، كقولك جالس الحسن وابن سيرين. وأن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلاً فإن أكثر العرب لم يحسنوا الحساب، وأن المراد بالسبعة هو العدد دون الكثرة فإنه يطلق لهما ﴿كَامِلَةٌ﴾ صفة مؤكدة تفيد المبالغة في محافظة العدد، أو مبينة كمال العشرة فإنه أول عدد كامل إذ به تنتهي الآحاد وتتم مراتبها، أو مقيدة تقيد كمال بدليتها من الهدي. ﴿ فَلِكَ ﴾ إشارة إلى الحكم المذكور عندنا. والتمتع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه لا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام عنده، فمن فعل ذلك أي التمتع منهم فعليه دم جناية. ﴿ لَمِن لَمْ يَكُنْ أَهْلُه حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَّام ﴾ وهو من كان من الحرم على مسافة القصر عندنا، فإن من كان على أقل فهو مقيم في الحرم، أو في حكمه. ومن مسكنه وراء الميقات عنده وأهل الحل عند طاوس وغير المكي عند مالك. ﴿ وَاتَّقُوا الله ﴾ إني المحافظة على أوامره ونواهيه وخصوصاً في الحج ﴿ وَأَعلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ العِقَابِ ﴾ لمن لم يتقه كي يصدكم العلم به عن العصيان.

﴿ ٱلْعَجُّ ٱشْهُرٌ مَّعْلُومَكُ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِكَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فَسُوفَكَ وَلَا جِـدَالَ فِى ٱلْعَجَّ وَمَا تَغْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَصْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتُسَرَّوَّدُواْ فَإِنِكَ خَيْرَ الزَّادِ ٱللَّقْوَئُ وَٱتَّقُونِ يَتَأْوَلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ اللَّهُ وَمَا تَعْلَى الْمَالِي ﴾.

﴿العَمْ أَشْهُرٌ ﴾ أي وقته. كقولك البرد شهران. ﴿مَعْلُومَاتُ ﴾ معروفات وهي: شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة بليلة النحر عندنا، والعشر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وذي الحجة كله عند مالك. وبناء على الخلاف على أن المراد بوقته وقت إحرامه، أو وقت أعماله ومناسكه، أو ما لا يحسن فيه غيره من الممناسك مطلقاً، فإن مالكاً كره العمرة في بقية ذي الحجة. وأبو حنيفة رحمه الله وإن صحح الإحرام به قبل شوال فقد استكرهه. وإنما سمي شهران وبعض شهر أشهراً إقامة للبعض مقام الكل، أو إطلاقاً للجمع على ما فوق الواحد. ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ الحَجْ ﴾ فمن أوجبه على نفسه بالإحرام فيهن عندنا، أو بالتلبية أو سوق الهدي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو دليل على ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى وأن من أحرم بالحج لزمه الإتمام. ﴿فَلا رَفَتُ ﴾ فلا جماع، أو فلا فحش من الكلام. ﴿وَلا فَسُوقَ ﴾ ولا خروج عن حدود الشرع بالسيئات وارتكاب المحظورات. ﴿وَلا حِدَالَ ﴾ ولا مراء مع الخدم والرفقة. ﴿في الحجِ ﴾ في أيامه، الشرع بالسيئات وارتكاب المحظورات. ﴿وَلا حِدالَ ﴾ ولا مراء مع الخدم والرفقة. ﴿في الحجّ ﴾ في أيامه، أنفسها ففي الحج أقبح كلسة الحرير في الصلاة. والتطريب بقراءة القرآن لأنه خروج عن مقتضى الطبع والعادة أنفسها ففي الحج أقبح كلسة الحرير في الصلاة. والتطريب بقراءة القرآن لأنه خروج عن مقتضى الطبع والعادة إلى مخض العبادة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والأولين بالرفع على معنى: لا يكونن رفث ولا فسوق. والثالث الفساء على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف في الحج، وذلك أن قريشاً كانت تحالف سائر العرب فتقف بالمشعر بالفتح على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف في الحج، وذلك أن قريشاً كانت تحالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام، فارتفع الخلاف بأن أمروا أن يقعوا أيضاً بعرفة. ﴿وَمَا تَفْعُلُوا مِنْ خَيْهِا مُعْدَى عَلَمُهُ الله ﴾ حث على الخبر

عقب به النهي عن الشر ليستبدل به ويستعمل مكانه. ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى﴾ وتزودوا لمعادكم التقوى فإنه خير زاد، وقيل: نزلت في أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن متوكلون فيكونون كلا على الناس، فأمروا أن يتزودوا ويتقوا الإبرام في السؤال والتثقيل على الناس. ﴿وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ ﴾ فإن قضية اللب خشية الله وتقواه، حثهم على التقوى ثم أمرهم بأن يكون المقصود بها هو الله تعالى فيتبرأ من كل شيء سواه، وهو مقتضى العقل المعرى عن شوائب الهوى فلذلك خص أولي الألباب بهذا الخطاب.

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن رَبِّكُمْ فَهِذَا أَفَضَتُم مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِن مَبْلِهِ، لَمِنَ الضَّكَالِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا ﴾ أي في أن تبتغوا أي تطلبوا. ﴿ فَضْلاً مِنْ رَبُّكُمْ ﴾ عطاء ورزقاً منه، يريد الربح بالتجارة، وقيل: كان عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقهم في الجاهلية يقيمونها مواسم الحج، وكانت معايشهم منها، فلما جاء الإسلام تأثموا منه فنزلت. ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ﴾ دفعتم منها بكثرة، من أفضت الماء إذا صببته بكثرة. وأصله أفضتم أنفسكم فحذف المفعول كما حذف في دفعت من البصرة. و ﴿عرفات﴾ جمع سمي به كأذراعات، وإنما نون وكسر وفيه العلمية والتأنيث لأن تنوين الجمع تنوين المقابلة لا تنوين التمكين ولذلك يجمع مع اللام، وذهاب الكسرة تبع ذهاب التنوين من غير عوض لعدم الصرف، وهنا ليس كذلك. أو لأن التأنيث إما أن يكون بالتاء المذكورة وهي ليست تاء تأنيث. وإنما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع المؤنث، أو بتاء مقدرة كما في سعاد ولا يصح تقديرها لأن المذكورة تمنعه من حيث إنها كالبدل لها لاختصاصها بالمؤنث كتاء بنت، وإنما سمى الموقف عرفة لأنه نعت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلما أبصره عرفه أو لأن جبريل عليه السلام كان يدور به في المشاعر فلما أراه إياه قال قد عرفت، أو لأن آدم وحواء التقيا فيه فتعارفا. أو لأن الناس يتعارفون فيه. وعرفات للمبالغة في ذلك وهي من الأسماء المرتجلة إلا أن يجعل جمع عارف، وفيه دليل على وجوب الوقوف بها لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده وهي مأمور بها بقوله تعالى: ﴿ثُم أَفيضُوا﴾ أو مقدمة للذكر المأمور به وفيه نظر إذ الذكر غير واجب بل مستحب. وعلى تقدير أنه واجب فهو واجب مقيد لا واجب مطلق حتى تجب مقدمته والأمر به غير مطلق. ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهُ ۗ بالتلبية والتهليل والدعاء. وقيل: بصلاة العشاءين. ﴿عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ ﴾ جبل يقف عليه الإمام ويسمى «قزح». وقيل: ما بين مأزمي عرفة ووادي محسر، ويؤيد الأول ما روي جَابر: أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر ـ يعني بالمزدلفة بغلس ـ ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام فدعا وكبر وهلل، ولم يزل واقفاً حتى أسفر وإنما سمى مشعراً لأنه معلم العبادة، ووصف بالحرام لحرمته: ومعنى عند المشعر الحرام: مما يليه ويقرب منه فإنه أفضل، وإلا فالمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر. ﴿وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ﴾ كما علمكم، أو اذكروه ذكراً حسناً كما هداكم هداية حسنة إلى المناسك وغيرها. وما مصدرية أو كافة. ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ ﴾ أي الهُدي. ﴿ لَمِن الضَّالِّينَ ﴾ أي الجاهلين بالإيمان والطاعة، وأن هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة . وقيل: إن نافية واللام بمعنى إلا، كقوله تعالى: ﴿وإن نظنك لمن الكَاذبين﴾.

## ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ النَّكَاشُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ ﴾ .

﴿ وَهُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ أي من عرفة لا من المزدلفة، والخطاب مع قريش كانوا يقفون بجمع وسائر الناس بعرفة ويرون ذلك ترفعاً عليهم، فأمروا بأن يساووهم. وثم لتفاوت ما بين الإفاضتين كما في قولك أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم. وقيل: من مزدلفة إلى منى بعد الإفاضة من عرفة إليها والخطاب عام. وقرىء «الناسِ» بالكسر أي الناسي يريد آدم من قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فنسي ﴾ والمعنى

أن الإِفاضة من عرفة شرع قديم فلا تغيروه. ﴿وَاسْتَغْفِروا الله﴾ من جاهليتكم في تغيير المناسك ونحوه. ﴿إِنَّ الله خَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ يغفر ذنب المستغفر وينعم عليه.

﴿ فَهِإِذَا فَضَكَيْتُم نَمُنَاسِكُتُمْ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَذِكْرُلُوْ مَاكَاءَكُمْ أَوْ أَشَكَذَ ذِكُرُاْ فَمِنَ النَّكَاسِ مَن يَـغُولُ رَبَّنَا مَالِنَـا فِي الدُّنْيَـا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَنقِ ﴿ ﴾ .

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ ﴾ فإذا قضيتم العبادات الحجية وفرغتم منها. ﴿فَاذْكُرُوا الله كَذِكُرِكُمْ آباءُكُمْ ﴾ فاكثروا ذكره وبالغوا فيه كما تفعلون بذكر آبائكم في المفاخرة. وكانت العرب إذا قضوا مناسكهم وقفوا بمنى بين المسجد والجبل فيذكرون مفاخر آبائهم ومحاسن أيامهم. ﴿أَوْ أَشَدْ ذكراً ﴾ إما مجرور معطوف على الذكر يجعل الذكر ذاكراً على المجاز والمعنى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو كذكر أشد منه وأبلغ. أو على ما أضيف إليه على ضعف بمعنى أو كذكر قوم أشد منكم ذكراً. وإما منصوب بالعطف على آباءكم وذكراً من فعل المذكور بمعنى أو كذكركم أشد مذكورية من آباءكم. أم بمضمر دل عليه المعنى تقديره: أو كونوا أشد ذكراً لله منكم لآبائكم. ﴿فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ﴾ تفصيل للذاكرين إلى مقل لا يطلب بذكر الله تعالى إلا الدنيا ذكراً لله منكم لآبائكم. ﴿وَيَنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا ﴾ اجعل إيتاءنا ومنحتنا في الدنيا ﴿وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقِ ﴾ أي نصيب وحظ لأن همه مقصور بالدنيا، أو من طلب خلاق.

﴿ وَمِنْهُ حَ مَن يَعُولُ رَبَّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ۗ اللَّانِ الْقَائِمُ نَصِيعٌ لَلْمِسَابِ اللَّهِ ﴾ .

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبِّنَا آتِنَا فِي اللَّنْيَا حَسَنَةً ﴾ يعني الصحة والكفاف وتوفيق الخير. ﴿ وَفِي الأَخِرَةِ حَسَنةً ﴾ يعني الشواب والرحمة. ﴿ وَقِنّا عَذَابَ النّار ﴾ بالعفو والمغفرة، وقول علي رضي الله تعالى عنه: الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة، وفي الآخرة الحوراء. وعذاب النار المرأة السوء وقول الحسن: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة، وفي الآخرة الجنة. وقنا عذاب النار معناه احفظنا من الشهوات والذنوب والمؤدية إلى النار أمثلة للمراد بها.

﴿ أُولِئِكَ ﴾ إشارة إلى الفريق الثاني. وقيل إليهما. ﴿ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ﴾ أي من جنسه وهو جزاؤه، أو من أجله كقوله تعالى: ﴿ مما خطيئاتهم أغرقوا ﴾ أو مما دعوا به نعطيهم منه ما قدرناه فسمي الدعاء كسباً لأنه من الأعمال. ﴿ وَالله سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ يحاسب العباد على كثرتهم وكثرة أعمالهم في مقدار لمحة، أو يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب الناس فبادروا إلى الطاعات واكتسبوا الحسنات.

﴿ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيْنَامِ مَعْدُودَتُ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَلَّ إِثْمَ عَلَيْدِهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَكَلَّ إِثْمَ عَلَيْدِهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَكَلَّ إِثْمَ عَلَيْدٌ لِيَنِ اتَّقَنُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنْكُمْ إِلَيْهِ ثَخْشَرُونَ ﴿ إِنَّهِ مُعْتَرُونَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخُرُ فَلَآ إِنْهَ عَلَيْهِ لِيَهِ عَنْدُونَ اللَّهِ عَنْدُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنْكُمْ إِلَيْهِ مُخْشَرُونَ اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخُرُ فَكُلَّ إِنْهَمُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ إِلَيْهِ فَهُ فَيْمُ إِلَيْهِ عَنْدُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ إِلَيْهِ فَمُن اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّه

﴿ وَاذْكُرُوا الله في أَيّام مَعْدُودَاتِ ﴾ كبروه في أدبار الصلاة وعند ذبح القرابين ورمي الجمار وغيرها في أيام التشريق. ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلُ ﴾ فمن استعجل النفر. ﴿ في يَوْمَيْن ﴾ يوم القر والذي بعده، أي فمن نفر في ثاني أيام التشريق بعد رمي الجمار عندنا، وقبل طلوع الفجر عند أبي حنيفة. ﴿ فَلاَ إِثْمَ صَلَيْهِ ﴾ باستعجاله. ﴿ وَمَنْ تَأَخّرُ فَلاَ إِثْمَ صَلَيْهِ ﴾ ومن تأخر في النفر حتى رمى في اليوم الثالث بعد الزوال، وقال أبو حنيفة: يجوز تقديم رميه على الزوال. ومعنى نفي الإثم بالتعجيل والتأخير التخيير بينهما والرد على أهل الجاهلية فإن منهم من أثم المتعجل ومنهم من أثم المتعجل لمن اتقى لأنه

الحاج على الحقيقة والمنتفع به، أو لأجله حتى لا يتضرر بترك ما يهمه منهما. ﴿وَاتَّقُوا اللهِ في مجامع أموركم ليعبأ بكم. ﴿وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ للجزاء بعد الإحياء. وأصل الحشر الجمع وضم المتفرق.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ ٱلدُّ ٱلخِصَامِ ۗ ۗ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلدَّمَانِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ ٱلدُّ ٱلخِصَامِ ۗ ﴾ .

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ يروقك ويعظم في نفسك، والتعجب: حيرة تعرض للإنسان لجهله بسبب المتعجب منه. ﴿ في الحياةِ اللَّذَيّا ﴾ متعلق بالقول، أي ما يقوله في أمور الدنيا وأسباب المعاش، أو في معنى الدنيا فإنها مراد من إدعاء المحبة وإظهار الإيمان، أو يعجبك أي يعجبك قوله في الدنيا حلاوة وفصاحة ولا يعجبك في الآخرة لما يعتريه من الدهشة والحبسة، أو لأنه لا يؤذن له في الكلام. ﴿ وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا في قلبه موافق لكلامه. ﴿ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ ﴾ شديد العداوة والجدال في قلبه موافق لكلامه. ﴿ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ ﴾ شديد العداوة والجدال للمسلمين، والخصام المخاصمة ويجوز أن يكون جمع خصم كصعب وصعاب بمعنى أشد الخصوم خصومة. قيل نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي وكان حسن المنظر حلو المنطق يوالي رسول الله على ويدعي الإسلام. وقيل في المنافقين كلهم.

﴿ وَإِذَا تَوَلَىٰ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكُ ٱلْحَرْثَ وَٱللَّمَٰ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُ ٱلَّذِي اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُ ٱلَّذِي ٱللَّهُ أَخَذَتُهُ ٱلْحِيزَةُ بِٱلْإِشْرُ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلِيفْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

﴿وَإِذَا تَوَلَّى﴾ أدبر وانصرف عنك. وقيل: إذا غلب وصار والياً. ﴿سَعَى في الأَرْضِ لَيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ﴾ كما فعله الأخنس بثقيف إذ بيتهم وأحرق زروعهم وأهلك مواشيهم، أو كما يفعله ولاة السوء بالقتل والإتلاف، أو بالظلم حتى يمنع الله بشؤمه القطر فيهلك الحرث والنسل. ﴿والله لاَ يُحِبُ الفَسَادَ﴾ لا يرتضيه فاحذروا غضبه عليه.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهُ أَخَذْتُهُ العِرَّةُ بِالإِثْمِ ﴾ حملته الأنفة وحمية الجاهلية على الإِثم الذي يؤمر باتقانه لجاجاً، من قولك أخذته بكذا إذا حملته عليه وألزمته إياه. ﴿فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ﴾ كفته جزاءً وعذاباً، و ﴿جهنم المحاد العقاب وهو في الأصل مرادف للنار. وقيل معرب. ﴿وَلَبِئسَ المهادُ ﴾ جواب قسم مقدر والمخصوص بالذم محذوف للعلم به، والمهاد الفراش. وقيل ما يوطأ للجنب.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُ ٱبْنِعْكَآءَ مَهْنَكَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفَ إِلْهِبَكِ عِنْهِ ﴿

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ﴾ يبيعها أي يبذلها في الجهاد، أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يُقتل ﴿ ابْتَفَاء مَرْضَاةِ الله ﴾ طلباً لرضاه. قيل: إنها نزلت في صهيب بن سنان الرومي، أخذه المشركون وعذبوه ليرتد فقال: إني شيخ كبير لا ينفعكم إن كنتُ معكم ولا يضركم إن كنت عليكم فخلوني وما أنا عليه وخذوا مالي فقبلوه منه وأتى المدينة. ﴿ وَالله رَوُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾ حيث أرشدهم إلى مثل هذا الشراء وكلفهم بالجهاد فعرضهم لثواب الغزاة والشهداء.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي ٱلسِّيلِ كَآفَةً وَلَا تَنْبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُونٌ مَهِينٌ اللهِ عَزِينٌ حَكِيمٌ اللهِ عَدُقُ مُهِينٌ اللهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ اللهِ عَدُقُ مُهِينٌ اللهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ اللهِ عَنْ اللهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ اللهِ عَدُقُ مُهِينٌ اللهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ اللهِ عَنْ اللهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ اللهُ ال

﴿ يَهَا أَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اذْخُلُوا في السّلْمِ كَافَّةً ﴾ ﴿ السلم ﴾ بالكسر والفتح الاستسلام والطاعة، ولذلك يطلق في الصلح والإسلام. فتحه ابن كثير ونافع والكسائي وكسره الباقون. وكافة اسم للجملة لأنها تكف الأجزاء

من التفرق حال من الضمير أو السلم لأنها تؤنث كالحرب قال:

السِّلْمُ تَأْخُذُ مِنْهَا مَا رَضِيتَ بِهِ ﴿ وَالْحَرْبُ يَكُفِيْكَ مِنْ أَنْفَاسِهَا جُرَعُ

والمعنى استسلموا لله وأطيعوه جملة ظاهراً وباطناً، والخطاب للمنافقين، أو ادخلوا في الإسلام بكليتكم ولا تخلطوا به غيره. والخطاب لمؤمني أهل الكتاب، فإنهم بعد إسلامهم عظموا السبت وحرموا الإبل وألبانها، أو في شرائع الله كلها بالإيمان بالأنبياء والكتب جميعاً والخطاب لأهل الكتاب، أو في شعب الإسلام وأحكامه كلها فلا تخلوا بشيء والخطاب للمسلمين. ﴿وَلاَ تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ ﴾ بالتفرق والتفريق. ﴿إِنَّهُ لَكُمْ حَدُو مُبِينٌ ﴾ ظاهر العداوة.

﴿ فَإِن زَلَلْتُمْ ﴾ عن الدخول في السلم. ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُكُمُ البيّناتِ ﴾ الآيات والحجج الشاهدة على أنه الحق. ﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ عَزِيزٌ ﴾ لا يعجزه الانتقام. ﴿ حَكِيمٌ ﴾ لا ينتقم إلا بحق.

﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَتِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ۗ ﴿ هَلَ يَظُرُونُ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي خَلَلٍ مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَتِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمْوُرُ ۗ ﴿ ﴾.

﴿ عَلْ يَنْظُرُونَ ﴾ استفهام في معنى النفي ولذلك جاء بعده. ﴿ إِلاَّ أَنْ يَاتِيهُمُ اللهُ ۚ أَي يَاتِيهِم أَمره أَو بِأَسه كقوله تعالى: ﴿ أَو يَاتِي أَمر رَبِك ﴾ ﴿ فَجَاءَها بِأَسنا ﴾ أو يأتيهم الله ببأسه فحذف المأتي به للدلالة عليه بقوله تعالى: ﴿ إِنَ الله عزيز حكيم ﴾ ﴿ فِي ظُلل ﴾ جمع ظلة كقلة وقلل وهي ما أظلك، وقرىء «ظلال» كقلال. ﴿ مِن الغَمَامِ ﴾ السحاب الأبيض وإنما يأتيهم العذاب فيه لأنه مظنة الرحمة، فإذا جاء منه العذاب كان أفظع لأن الشر إذا جاء من حيث يحتسب الخير. ﴿ وَالمَلاَئِكَةُ ﴾ فإنهم الواسطة في إتيان أمره، أو الآتون على الحقيقة ببأسه. وقرىء بالجر عطفاً على ﴿ ظلل ﴾ أو ﴿ الغمام ﴾ . ﴿ وَقَعْمَ اللهُ وَتَعْمَ وَقَوْعه . وقرىء و المستقبل لدنوه وتيقن وقوعه . وقرىء و «قضاء الأمر » عطفاً على الملاكهم وفرغ منه ، وضع الماضي موضع المستقبل لدنوه وتيقن وقوعه . وقرىء و «قضاء الأمر » عطفاً على الملائكة . ﴿ وَإِلَى الله تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم على البناء للفاعل بالتأنيث غير يعقوب على أنه من الرجوع ، وقرىء أيضاً بالتذكير وبناء المفعول .

﴿ سَلْ بَنِيَ إِسْرَاهِ بِلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِنْ ءَايَتِم بَيْنَةً وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﷺ﴾.

﴿ سَلْ بَني إِسْرَائِيلَ ﴾ أمر للرسول ﷺ، أو لكل أحد والمراد بهذا السؤال تقريعهم. ﴿ كُمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَةٍ ﴾ معجزة ظاهرة، أو آية في الكتب شاهدة على الحق والصواب على أيدي الأنبياء، و ﴿ كم ﴾ خبرية أو استفهامية مقررة ومحلها النصب على المفعولية أو الرفع بالابتداء على حذف العائد من الخبر إلى المبتدأ. وآية مميزها. ومن للفصل. ﴿ وَمَنْ يُبَدِّل نِعْمَةُ الله ﴾ أي آيات الله فإنها سبب الهدى الذي هو أجل النعم، يجعلها سبب الضلالة وازدياد الرجس، أو بالتحريف والتأويل الزائغ. ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُ ﴾ من بعد ما وصلت إليه وتمكن من معرفتها، وفيه تعريض بأنهم بدلوها بعد ما عقلوها ولذلك قيل تقديره فبدلوها ﴿ ومن يبدل ﴾ . ﴿ فَإِنَّ الله شَدِيدُ المِقَابِ ﴾ فيعاقبه أشد عقوبة لأنه ارتكب أشد جريمة.

﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ وَالَّذِيبَنَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَـمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ ﴿ ﴾ . ﴿ زُيِّنَ للَّذِينَ كَفَرُوا الحَيَاةُ اللَّنْيَا﴾ حسنت في أعينهم وأشربت محبتها في قلوبهم حتى تهالكوا عليها وأعرضوا عن غيرها، والمزين في الحقيقة هو الله تعالى إذ ما من شيء إلا وهو فاعله، ويدل عليه قراءة "زَيَّنَ» على البناء للفاعل، وكل من الشيطان والقوة الحيوانية وما خلقه الله فيها من الأمور البهية والأشياء الشهية مزين بالعرض.

﴿وَيَسْخُرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ يريد فقراء المؤمنين كبلال وعمار وصهيب، أي يسترذلونهم ويستهزئون بهم على رفضهم الدنيا وإقبالهم على العقبى، ومن للابتداء كأنهم جعلوا السخرية مبتدأة منهم ﴿والَّذِينَ اتَّقُوا فَوَقَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ لأنهم في عليين وهم في أسفل السافلين، أو لأنهم في كرامة وهم في مذلة، أو لأنهم يتطاولون عليهم فيسخرون منهم كما سخروا منهم في الدنيا، وإنما قال والذين اتقوا بعد قوله من الذين آمنوا، ليدل على أنهم متقون وأن استعلاءهم للتقوى. ﴿وَالله يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ في الدارين. ﴿ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ بغير نيوسع في الدنيا استدراجاً تارة وابتلاء أخرى.

﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَهَتَ ٱللَّهُ ٱلنَّيْتِيْنَ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِالْعَفِي لِيَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيدٍ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيدِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ بَنْيَا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيدِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِيْهُ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۗ ﴿ ﴾ .

﴿كَانَ النَّاسُ أُمّة وَاحِدةً﴾ متفقين على الحق فيما بين آدم وإدريس أو نوح أو بعد الطوفان، أو متفقين على الجهالة والكفر في فترة إدريس أو نوح. ﴿فَبَعَثَ الله النّبِيئِينَ مَبَشْرِينَ وَمُنْفِرِينَ﴾ أي فاختلفوا فيعث الله وإنما حذف لدلالة قوله فيما اختلفوا فيه. وعن كعب (الذي علمته من عدد الأنبياء مائة وأربعة وعشرون الفا والمرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر والمذكور في القرآن باسم العلم ثمانية وعشرون). ﴿وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ يريد به الجنس ولا يريد به أنه أنزل مع كل واحد كتاباً يخصه، فإن أكثرهم لم يكن لهم كتاب يخصهم، وإنما كانوا يأخذون بكتب من قبلهم. ﴿إِللَّحقّ حال من الكتاب، أي ملتبساً بالحق شاهداً به. ﴿لِيتُحكُم بَينَ النّاسِ﴾ أي الله، أو النبي المبعوث، أو كتابه. ﴿فِيهَا اخْتَلَفُوا فيه﴾ في الحق الذي اختلفوا فيه، أو فيما التبس عكسوا الأمر فجعلوا ما أنزل مزيجاً للاختلاف سبباً لاستحكامه. ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُم البَيّنَاتُ بَغْياً بَينَهُمُ عصلاً بينهم وظلماً لحرصهم على الدنيا. ﴿فَهَدَى الله الذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيه﴾ أي للحق الذي اختلف فيه من اختلف. ﴿مِنْ المَعْدِي مَنْ يَشاءُ إلى من اختلف. ﴿مِنْ المَعْدِي مَنْ يَشاءُ إلى من اختلف. ﴿وَالله يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إلى من اختلف. ﴿مِنْ المَعْدِي المَالكه. ﴿ فِي المَا المَالكة. ﴿ مَنْ المَالِكِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ السَّعَالَ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّا المُنْ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الْمُعْلِلْ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللل

﴿ أَمْ حَسِبَتُهُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنْبَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن فَبَلِكُمْ مََسَّتُهُمُ الْبَأْسَآهُ وَالطَّرَّاهُ وَذُلْزِلُواْ حَتَّى يَتُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَامَنُوا مَعَهُم مَتَى نَعْمُرُ اللَّهِ أَلَآ إِنَّ نَعْمَرَ اللّهِ قَرِبِتُ اللّهِا﴾.

﴿أَمْ حَسِبْتُم أَنْ تَدُخُلُوا الْجِنَّة ﴾ خاطب به النبي على والمؤمنين بعد ما ذكر اختلاف الأمم على الأنبياء بعد مجيء الآيات، تشجيعاً لهم على الثبات مع مخالفتهم. و ﴿أَم ﴾ منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار ﴿وَلَمَا يَأْتِكُمْ ﴾ ولم يأتكم، وأصل ﴿لما ﴾ لم زيدت عليها ما وفيها توقع ولذلك جعلت مقابل قد. ﴿مَثَلُّ اللّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ حالهم التي هي مثل في الشدة. ﴿مَسَّنْهُم البَالْسَاءُ والضرّاءُ ﴾ بيان له على الاستئناف. ﴿ورُلْزِلُوا ﴾ وأزعجوا إزعاجاً شديداً بما أصابهم من الشدائد. ﴿حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ والَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ لتناهي السدة واستطالة المدة بحيث تقطعت حبال الصبر، وقرأ نافع يقولُ بالرفع على أنه حكاية حال ماضية كقولك مرض حتى لا يرجونه. ﴿مَتَى نَصرُ الله ﴾ استبطاء له لتأخره. ﴿ألا إِنْ نَصْرَ الله قَرِيبٌ ﴾ استئناف على إرادة القول أي

فقيل لهم ذلك اسعافاً لهم إلى طلبتهم من عاجل النصر، وفيه إشارة إلى أن الوصول إلى الله تعالى والفوز بالكرامة عنده برفض الهوى واللذات، ومكابدة الشدائد والرياضات كما قال عليه الصلاة والسلام «حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات».

﴿ يَسْتُلُونَكَ مَاذَا يُسْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَالِمَوْلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْبَتَكَمَىٰ وَٱلْسَبَكِينِ وَآنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ. عَلِيـــُدُ ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُتْفِقُونَ ﴾ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (أن عمرو بن الجموح الأنصاري كان شيخاً هما ذا مال عظيم، فقال يا رسول الله ماذا بنفق من أموالنا وأين نضعها فنزلت ﴾ وقُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالاَّقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِين وَابْنِ السَّبيلِ ﴾ سئل عن المنفق فأجيب ببيان المصرف لأنه أهم فإن اعتداد النفقة باعتباره، ولأنه كان في سؤال عمرو وإن لم يكن مذكوراً في الآية، واقتصر في بيان المنفق على ما تضمنه قوله ما أنفقتم من خير. ﴿ وَمَا تَشْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ ﴾ في معنى الشرط. ﴿ فَإِنْ اللّه بِهِ عَلِيمٌ ﴾ جوابه أي إن تفعلوا خيراً فإن الله يعلم كنهه ويوفي ثوابه، وليس في الآية ما ينافيه فرض الزكاة لينسخ به.

﴿ كُتِبَ عَلَيْتُكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُنَّ لَكُمْ ۚ وَعَسَيْ أَن تَنْكُرَهُوا شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ وَعَسَىٰ أَن تُعَبُوا شَيْعًا وَهُوَ ضَرَّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنشُتُم لَا نَعْلَمُونَ ۖ ﴿ ﴾.

﴿كُتِبَ عَلِيْكُمُ القِتَالُ وَهُوَ كُرَهُ لَكُمُ شَاقَ عليكم مكروه طبعاً، وهو مصدر نعت به للمباغلة، أو فعل بمعنى مفعول كالخبز. وقرى بالفتح على أنه لغة فيه كالضعف والضعف، أو بمعنى الإكراه على المجاز كأنهم أكرهوا عليه لشدته وعظم مشقته كقوله تعالى: ﴿حملته أمه كرها ووضعته كرها ﴾. ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ وهو جميع ما كلفوا به، فإن الطبع يكرهه وهو مناط صلاحهم وسبب فلاحهم. ﴿وَعَسَى أَنْ تَحِبُوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ ﴾ وهو جميع ما نهوا عنه، فإن النفس تحبه وتهواه وهو يفضي بها إلى الردى، وإنما ذكر ﴿عسى ﴾ لأن النفس إذا ارتاضت ينعكس الأمر عليها. ﴿وَاللهُ يَعْلَمُ ﴾ ما هو خير لكم. ﴿وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُ وَلَهُ مَا مُو عَينها.

﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ فِتَالِ فِيهِ قُلْ فِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَمَدَدُّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ. وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْدَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ بُقَائِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُت وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتَهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي دِينِهِ، فَيَمُت وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتَهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنِيَا وَالْاَشِيلُ وَلَيْهِكَ خَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنِيَا وَالْاَشِيلُ وَلَيْهِكَ خَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنِيَا وَالْاَشِيلُ وَاللّهِ وَالْمُؤْمِنِ وَلَا يَوْلُونُ مِنْ يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُت وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي اللّهُ مِنْ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ وَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ مِنْ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ فِي اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا يَعْمَلُهُمْ وَلَا عَلَالُهُمْ وَلَا يَوْلُونُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَوْلُونُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُمْ وَلَا عَلَالُهُ وَلَهُ فِي اللّهُ وَاللّهُ فِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلِيلُولُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلِهُ لَهُ وَلِهُ وَلِيلُونُ وَلَهُ وَلِيكُونَ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلِكُولُولُ لَا مُعْلِمُهُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِيلًا وَلَالِهُ وَلِهُ وَلِيلًا فَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِيلُولُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِيلُولُولُ وَلِيلًا وَاللّهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِهُ ولِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَالْعُلِمُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلَا لِمُؤْلِقُولُ وَلِهُ وَاللّهُ وَالْفُولُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلَا لِمُولِقُولُ وَلِهُ وَلَالْمُولِقُولُ وَلِهُ فَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلِهُ فَا فَاللّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ فَا مُؤْلِقُولُ وَلِهُ فَا فَاللّهُ

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرَامِ ﴾ روي (أنه عليه الصلاة والسلام بعث عبد الله بن جحش ابن عمته على سرية في جمادى الآخرة . قبل بدر بشهرين . ليترصّد عيراً لقريش فيها عمرو بن عبد الله الحضرمي وثلاثة معه ، فقتلوه وأسروا اثنين واستاقوا العير وفيها من تجارة الطائف، وكان ذلك غرة رجب وهم يظنونه من جمادى الآخرة ، فقالت قريش: استحل محمد الشهر الحرام شهراً يأمن فيه الخائف، وينذعر فيه الناس إلى معايشهم . وشق ذلك على أصحاب السرية وقالوا ما نبرح حتى تنزل توبتنا، ورد رسول الله على العير والأسارى . وعن ابن عباس رضي الله عنهما (لما نزلت أخذ رسول الله على المحاب السرية . ﴿ قِتَالَ فِيهِ ﴾ بدل الإسلام ) والسائلون هم المشركون كتبوا إليه في ذلك تشنيعاً وتعييراً وقيل أصحاب السرية . ﴿ قِتَالَ فِيهِ ﴾ بدل الشمر الحرام . وقرى وقرى والأكثر العامل . ﴿ قَلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ أي ذنب كبير ، والأكثر أنه الشمر الحرام . وقرى وعن قتال المتحرير العامل . ﴿ قَلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ أي ذنب كبير ، والأكثر أنه

منسوخ بقوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ خلافاً لعطاء وهو نسخ الخاص بالعام وفيه خلاف، والأولى منع دلالة الآية على حرمة القتال في الشهر الحرام مطلقاً فإن قتال فيه نكرة في حيز مثبت فلا يعم. ﴿وَصَدّ صرف ومنع. ﴿وَمَنْ سَبِيلِ الله ﴾ أي الإسلام، أو ما يوصل العبد إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعات. ﴿وَكَفُرٌ بِهِ ﴾ أي بالله. ﴿والمَسْجِدِ الحَرَامِ ﴾ على إرادة المضاف أي وصد المسجد الحرام كقول أبي دؤاد:

#### أَكُلُ امرِي م تَحْسَبِينَ امراً وَنَاد توقدُ بِاللَّهُ لِللَّالِ نَادا

ولا يحسن عطفه على ﴿سبيل الله ﴾ لأن عطف قوله: ﴿وكفر به ﴾ على ﴿وصد ﴾ مانع منه إذ لا يتقدم العطف على الموصول على العطف على الصلة ولا على الهاء في ﴿به ﴾، فإن العطف على الضمير المجرور إنما يكون بإعادة الجار. ﴿وَإِخْرَاجُ أَهلِهِ مِنْهُ ﴾ أهل المسجد الحرام وهم النبي ﷺ والمؤمنون. ﴿أَكْبَرُ عِنْدَ الله ﴾ مما فعلته السرية خطأ وبناء على الظن، وهو خبر عن الأشياء الأربعة المعدودة من كبائر قريش. وأفعل مما يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. ﴿وَالْفِئْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ القَتْلِ ﴾ أي ما ترتكبونه من الإخراج والشرك أفظع مما ارتكبوه من قتل الحضرمي. ﴿وَلا يَزَالُونُ يَقَاتِلُونَكُمْ حتى يَرُدُوكُمْ عَنْ دِينكُمْ ﴾ إخبار عن دوام عداوة الكفار لهم وإنهم لا ينفكون عنها حتى يردوهم عن دينهم، وحتى للتعليل كقولك أعبد الله حتى أدخل الجنة. ﴿إِن اسْتَطَاعُوا ﴾ وهو استبعاد لاستطاعتهم كقول الواثق بقوته على قرنه: إن ظفرت بي فلا تبق علي، وإيذان بأنهم لا يردونهم. ﴿وَمْنَ يَزْتَدُهُ مِنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولِئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ قيد الردة بالموت عليها في إحباط الأعمال كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، والمراد بها الأعمال النافعة. وقرىء عليها في إحباط الأعمال كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، والمراد بها الأعمال النافعة. وقرىء عبطت بالفتح وهي لغة فيه. ﴿وَالْوَلِكُ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدونَ ﴾ كسائر الكفرة.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَنهَدُوا فِي سَكِيلِ اللّهِ أُوْلَئَيِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللّهِ وَٱللّهُ غَفُورٌ رَحْمَتَ اللّهِ وَٱللّهُ غَفُورٌ رَحْمَتَ اللّهِ وَٱللّهُ غَفُورٌ رَحْمَتَ اللّهِ وَٱللّهُ غَفُورٌ رَحْمَتَ اللّهِ وَٱللّهُ عَفُورٌ رَحْمَتَ اللّهِ وَٱللّهُ عَلَيْ إِلَيْهِ اللّهِ اللّهِ إِلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ نزلت أيضاً في أصحاب السرية لما ظن بهم أنهم إن سلموا من الإِثم فليس لهم أجر. ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيْلِ الله﴾ كرر الموصول لتعظيم الهجرة والجهاد كأنهما مستقلان في تحقيق الرجاء ﴿أُولِئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ الله﴾ ثوابه، أثبت لهم الرجاء إشعاراً بأن العمل غير موجب ولا قاطع في الدلالة سيما والعبرة بالخواتيم. ﴿وَالله عَفُورٌ﴾ لما فعلوا خطأ وقلة احتياط. ﴿رَحِيمٌ﴾ بإجزال الأجر والثواب.

﴿ لَهُ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبُرُ مِن فَقْهِمَا وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَعْوَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَتِ لَمَلَّكُمْ تَلَفَكُرُونَ لَى الْمُعْوَى الْمَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَتِ لَمَلَّكُمْ تَلَفَكُرُونَ اللَّهُ الْمُعَالَى اللهُ لَكُمُ الْآيَنَتِ لَمَلَّكُمْ تَلَفَكُرُونَ اللهِ الْمُعْوَى اللهُ اللهُ لَكُمُ الْآيَنِتِ لَمَلَّكُمْ مَنْفَكُمُ اللهُ اللهُ

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ روي (أنه نزل بمكة قوله تعالى: ﴿وَمَن ثمرات النخيل والأعناب تتخلون منه سكراً ورزقا حسناً﴾ فأخذ المسلمون يشربونها، ثم إن عمر ومعاذاً ونفراً من الصحابة قالوا: أفتنا يا رسول الله في الخمر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال، فنزلت هذه الآية فشربها قوم وتركها آخرون. ثم دعا عبد الرحمن بن عوف ناساً منهم فشربوا وسكروا، فأم أحدهم فقرأ: «قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون فنزلت ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾ فقل من يشربها، ثم دعا عتبان بن مالك سعد بن أبي وقاص في نفر فلما سكروا افتخروا وتناشدوا، فأنشد سعد شعراً فيه هجاء الأنصار، فضربه أنصاري بلحى بعير فشجه، فشكا إلى رسول الله ﷺ فقال عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت ﴿إنما المخمر والميسر﴾ إلى قوله: ﴿فهل أنتم منتهون﴾ فقال عمر رضي الله عنه: انتهينا يا رب. والخمر في الأصل مصدر خمره إذا

ستره، سمي بها عصير العنب والتمر إذا اشتد وغلا كأنه يخمر العقل، كما سمي سكراً لأنه يسكره أي يحجزه، وهي حرام مطلقاً وكذا كل ما أسكر عند أكثر العلماء. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: نقيع الزبيب والتمر إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه ثم اشتد حل شربه ما دون السكر. ﴿والميسر﴾ أيضاً مصدر كالموعد، سمي به القمار لأنه أخذ مال الغير بيسر أو سلب يساره، والمعنى يسألونك عن تعاطيهما لقوله تعالى: ﴿قُلْ فِيهما﴾ أي في تعاطيهما. ﴿إِفْمٌ كَبِيرٌ﴾ من حيث إنه يؤدي إلى الانتكاب عن المأمور، وارتكاب المحظور. وقراً حمزة والكسائي «كثير» بالثاء. ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ من كسب المال والطرب والالتذاذ ومصادقة الفتيان، وفي الخمر والكسائي الجبان وتوفير المروءة وتقوية الطبيعة. ﴿وإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ تَفْعِهِمَا﴾ أي المفاسد التي تنشأ منهما أعظم من المنافع المتوقعة منهما. ولهذا قبل إنها المحرمة للخمر لأن المفسدة إذا ترجحت على المصلحة اقتضت تحريم الفعل، والأظهر أنه ليس كذلك لما مر من إبطال مذهب المعتزلة. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا المصلحة اقتضت تحريم الفعل، والأظهر أنه ليس كذلك لما مر من إبطال مذهب المعتزلة. ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا المفسدة أيضاً عمرو بن الجموح سأل أولاً عن المنفق والمصرف، ثم سأل عن كيفية الإنفاق. ﴿قُلُ العَفُو نقيض الجهد ومنه يقال للأرض السهلة، وهو أن ينفق ما تيسر له بذله ولا يبلغ منه الجهد. قال:

خُذِي الْعَفْوَ مِنْي تَسْتَديمي مَوَدَّتي وَلاَ تَنْطقِي فِي سَوْرَتي حِيْنَ أَغْضَبُ

وروي أن رجلاً أتى النبي على ببيضة من ذهب أصابها في بعض المغانم فقال: خذها مني صدقة، فأعرض عليه الصلاة والسلام عنه حتى كرر عليه مراراً فقال: هاتها مغضباً فأخذها فحذفها حذفاً لو أصابه لشجه ثم قال: «يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى». وقرأ أبو عمرو برفع ﴿العفو﴾. ﴿كَذَلِكَ يُبَيّنُ الله لَكُم الآيَاتِ﴾ أي مثل ما بين أن العفو أصلح من الجهد، أو ما ذكر من الأحكام، والكاف في موضع النصب صفة لمصدر محذوف أي تبييناً مثل هذا التبيين، وإنما وحد العلامة والمخاطب به جمع على تأويل القبيل والجمع، ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكّرُونَ ﴾ في الدلائل والأحكام.

﴿ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ الْبِتَنَيَّ قُلْ إِصْلَاحٌ لَمُمْ خَيَّ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخَوَانَكُمُّ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحُ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَأَغْنَتَكُمُّ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ عَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ عَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ إِنَّا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِنَّا لَهُ عَلَيْهُ إِنَّالُهُ إِنْ اللّهُ عَزِيزٌ عَلَيْهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ عَنْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ إِنْ اللّهُ اللّ

﴿ في الدُّنيَا وَالآخِرَةِ ﴾ في أمور الدارين فتأخذوا بالأصلح والأنفع فيهما، وتجتنبون عما يضركم ولا ينفعكم، أو يضركم أكثر مما ينفعكم. ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ اليَتَامَى ﴾ لما نزلت ﴿ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ﴾ الآية اعتزلوا اليتامى ومخالطتهم والاهتمام بأمرهم فشق ذلك عليهم، فذكر ذلك لرسول الله على فنزلت ﴿ قُلْ إِصْلاَحُ لَهُمْ خَيْرٌ ﴾ أي مداخلتهم لإصلاحهم، أو إصلاح أموالهم خير من مجانبتهم. ﴿ وَإِنْ تُخَالِطوهُمْ فَإِخُوانَكُمْ ﴾ حث على المخالطة، أي أنهم إخوانكم في الدين ومن حق الأخ أن يخالط الأخ. وقيل المراد بالمخالطة المصاهرة. ﴿ والله يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِح ﴾ وعيد ووعد لمن خالطهم لإفساد وإصلاح، أي يعلم أمره فيجازيه عليه. ﴿ وَلَوْ شَاء الله لاَعْنَتُكُم ﴾ أي ولو شاء الله إعناتكم لأعنتكم، أي كلفكم ما يشق عليكم، من العنت وهي المشقة ولم يجوز لكم مداخلتكم. ﴿ إِنَّ الله عَزِيزٌ ﴾ غالب يقدر على الاعنات. ﴿ حَكِيمٌ ﴾ يحكم ما تقضيه الحكمة وتسم له الطاقة.

﴿ وَلَا لَنَكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَقَ أَعْجَبَتْكُمُ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَى يُؤْمِنُ أَوْلَهُمُ يَنْ مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُولَئِهِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَهُ يَدْعُوا إِلَى الْخَلَةُ مُؤْمِنُ هَا لَهُ اللّهُ مَا يَنْ مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُولَئِهِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ وَايَتِهِ وَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللّهِ ﴾.

﴿ وَلا تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ أي ولا تتزوجوهن. وقرىء بالضم أي ولا تزوجوهن من المسلمين، والمشركات تعم الكتابيات لأن أهل الكتاب مشركون لقوله تعالى: ﴿ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله إلى قوله: ﴿ سبحانه عما يشركون ﴾ ولكنها خصت عنها بقوله: ﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وي (أنه عليه الصلاة والسلام بعث مرثداً الغنوي إلى مكة ليخرج منها أناساً من المسلمين، فأتته عناق وكان يهواها في الجاهلية فقالت: ألا تخلو. فقال: إن الإسلام حال بيننا فقالت: هل الأمرأة مؤمنة حرة كانت أو مملوكة، فإن الناس كلهم عبيد الله وإماؤه. ﴿ وَلَوْ أَعْجَبْتُكُم ﴾ بحسنها وشمائلها، والواو للحال ولو بمعنى إن وهو كثير. ﴿ وَلاَ تُشْكِحُوا المُشْرِكِينُ حَتّى يؤمنوا ﴾ ولا تزوجوا منهم المؤمنات حتى يؤمنوا، وهو على عمومه. ﴿ وَلَقَبُكُم ﴾ تعليل للنهي عن مواصلتهم، وترغيب يؤمنوا، وهو على عمومه. ﴿ وَلَقَبُكُم ﴾ المذكورين من المشركين والمشركات. ﴿ يَدْعُونَ إلى النَّارِ ﴾ أي يؤمنوا، وهو على عمومه. ﴿ وَلَقْتُهُ وَيَنْ مَنْ مُشْرِكُ وَلَقُ الْعَجَبَكُم ﴾ تعليل للنهي عن مواصلتهم، وترغيب الكفر المؤدي إلى النار فلا يليق موالاتهم ومصاهرتهم. ﴿ وَالله أَي وأولياؤه، يعني المؤمنين جذف المضاف اليه مقامه تفخيماً لشأنهم. ﴿ وَيَدْعُو إلى الجَنّةِ وَالمَغْفِرَةٍ ﴾ أي وأولياؤه، يعني المؤمنين جذف المضاف وأليهما فهم الأحقاء بالمواصلة. ﴿ وَإِنْهِ إِلنَاسُ وتيسيره، أو بقضائه وإرادته. ﴿ وَيُنْيَنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ ومخالفة الهوى. في العقول من ميل الخير ومخالفة الهوى.

﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَنِ الْمَجِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَجِيضِ ۖ وَلَا نَقْرَبُوهُنَ حَتَى يَظَهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ مَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّقَابِينَ وَيُحِبُّ النَّطَهِرِينَ ۖ ﴿ ﴾.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ وي (أن أهل الجاهلية كانوا لا يساكنون الحييض ولا يؤاكلونها، كفعل اليهود والمعجوس، واستمر ذلك إلى أن سأل أبو الدحداح في نفر من الصحابة عن ذلك فنزلت). والمحيض مصدر كالمجيء والمبيت، ولعله سبحانه وتعالى إنما ذكر يسألونك بغير واو ثلاثاً ثم بها ثلاثاً، لأن السؤالات الأول كانت في أوقات متفرقة والثلاثة الأخيرة كانت في وقت واحد فلذلك ذكرها بحرف الجمع. وقُلْ هُوَ أَي الحيض شيء مستقدر مؤذ من يقربه نفرة منه. وفاعتزلوا النساء في المَحِيض فاجتنبوا مجامعتهم أذي أي الحيض شيء مستقدر مؤذ من يقربه نفرة منه. وفاعتزلوا النساء في المَحِيض فاجتنبوا مجامعتهم لقوله عليه الصلاة والسلام وإنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ولم يأمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم». وهو الاقتصاد بين إفراط اليهود، وتفريط النصارى فإنهم كانوا يجامعوهن ولا يبالون بالحيض. وإنما وصفه بأنه أذى ورتب الحكم عليه بالفاء إشعاراً بأنه العلة. وولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرْنَ وعاصم في رواية ابن وبيان لغايته، وهو أن يغتسلن بعد الانقطاع ويدل عليه صريحاً قراءة حمزة والكساتي وعاصم في رواية ابن عباس ويطهرن معنى يغتسلن والتزاماً لقوله: ﴿فَإِذَا تَطَهُرُنَ فَاتُوهُنَ فَإِنه يقتضي تأخير جواز عباس فيطهرن أي يتطهرن بمعنى يغتسلن والتزاماً لقوله: ﴿فَإِذَا تَطَهُرُنَ فَاتُوهُنَ فَإِنه يقتضي تأخير جواز الإتيان عن الغسل. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إذا طهرت لأكثر الحيض جاز قربانها قبل الغسل. ومن خيث أَهَرَكُمُ الله أي المأتى الذي أمركم الله به وحلله لكم. ﴿إِنَّ الله يُحِبُ التَّوْلِينَ في عبر المأتى.

﴿ يَسَا وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَنُوا حَرَثَكُمْ أَنَى شِفَتُمْ وَقَدِمُوا لِأَنْسِكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِيرٍ المُؤْمِنِينَ ﷺ .

﴿نَسَاوَكُمْ حَرْثَ لَكُمْ﴾ مواضع حرث لكم. شبهن بها تشبيهاً لما يلقى في أرحامهن من النطف بالبذور ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ﴾ أي فائتوهن كما تأتون المحارث، وهو كالبيان لقوله تعالى: ﴿فَأَتُوهن من حيث أمركم الله﴾

﴿ أَنَّى شَفْتُم ﴾ من أي جهة شئتم، روي (أن اليهود كانوا يقولون: من جامع امرأته من دبرها في قبلها كان ولدها أحول، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فنزلت). ﴿ وَقَدَّمُوا لِأَنفُسِكُم ﴾ ما يدخر لكم من الثواب، وقيل هو طلب الولد. وقيل التسمية عند الوطء. ﴿ وَاتَّقُوا الله ﴾ بالاجتناب عن معاصيه. ﴿ وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ مُلاَقُوه ﴾ فتزودوا ما لا تفتضحون به. ﴿ وَبَشِّر الممومنين ﴾ الكاملين في الإيمان بالكرامة والنعيم الدائم. أمر الرسول ﷺ أن ينصحهم ويبشر من صدقه وامتثل أمره منهم.

# ﴿ وَلَا تَجْمَلُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَبْنَئِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَنْقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ

﴿وَلاَ تَجْعَلُوا الله عُرْضَةَ لاَيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُوا وتَتُقُوا وَتُصْلِحُوا بَينَ النّاس﴾ نزلت في الصديق رضي الله تعالى عنه لما حلف أن لا ينفق على مسطح لافترائه على عائشة رضي الله تعالى عنها، أو في عبد الله بن رواحة حلف أن لا يكلم ختنه بشير بن النعمان ولا يصلح بينه وبين أخته. والعرضة فعلة بمعنى المفعول كالقبضة تطلق لما يعرض دون الشيء وللمعرض للأمر، ومعنى الآية على الأول ولا تجعلوا الله حاجزاً لما حلفتم عليه من أنواع الخير، فيكون المراد بالإيمان الأمور المحلوف عليها، كقوله عليه الصلاة والسلام لابن سمرة «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك». وأن مع صلتها عطف بيان لها، واللام صلة عرضة لما فيها من معنى الاعتراض، ويجوز أن تكون للتعليل ويتعلق أن بالفعل أو بعرضة أي ولا تجعلوا الله عرضة لأن تبروا لأجل إيمانكم به، وعلى الثاني ولا تجعلوه معرضاً لأيمانكم فتبتذلوه بكثرة الحلف به، ولذلك ذم الحلاف بقوله: ﴿ولا تطع كل حلاف مهين﴾ و ﴿أن تبروا﴾ علة للنهي أي أنهاكم عنه إرادة بركم وتقواكم وإصلاحكم بين الناس، فإن الحلاق مجترىء على الله تعالى، والمجترىء عليه لا يكون براً متقياً ولا موثوقاً به في إصلاح ذات البين ﴿وَالله سَمِيعُ لاَيمانكم. ﴿عَلِيمُ السَاتِكم .

# ﴿ لَا يُوَاحِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُ وَلَيْكُمْ وَلَكِن يُؤَاحِدُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمٌّ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ ﴾.

﴿لاَ يُواخِدُكُم الله بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ اللغو الساقط الذي لا يعتد به من كلام وغيره، ولغو اليمين مالا عقد معه كما سبق به اللسان، أو تكلم به جاهلاً لمعناه كقول العرب: لا والله وبلى والله، لمجرد التأكيد لقوله: ﴿وَلَكِنْ يُوْاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ والمعنى لا يؤاخذكم الله بعقوبة ولا كفارة بما لا قصد معه، ولكن يؤاخذكم بهما أو بأحدهما بما قصدتم من الأيمان وواطأت فيها قلوبكم ألسنتكم. وقال أبو حنيفة: اللغو أن يحلف الرجل بناء على ظنه الكاذب، والمعنى لا يعاقبكم بما أخطأتم فيه من الأيمان، ولكن يعاقبكم بما تعمدتم الكذب فيه. ﴿والله مَقُورٌ حيث لم يؤاخذ باللغو ﴿حَلِيمٌ حيث لم يعجل بالمؤاخذة على يمين الجد تربصاً للتوبة.

﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن لِسَآبِهِمْ تَرَبُّعُنُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيتٌ ۞ وَإِنْ عَزَبُواْ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيتٌ ۞ .

﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِم﴾ أي يحلفون على أن لا يجامعوهن. والإيلاء: الحلف، وتعديته بعلى ولكن لما ضمن هذا القسم معنى البعد عدي بمن. ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ مبتدأ وما قبله خبره، أو فاعل الظرف على خلاف سبق، والتربص الانتظار والتوقف أضيف إلى الظرف على الاتساع، أي للمولي حق التلبث في هذه المدة فلا يطالب بفيء، ولا طلاق، ولذلك قال الشافعي: لا إيلاء إلا في أكثر من أربعة أشهر ويؤيده ﴿فَإِنَّ الله ففورٌ رَحِيمٌ ﴾ للمولى إثم حنثه إذا كفر، أو ما توخى بالإيلاء من فاؤوا ﴾ رجعوا في اليمين بالحنث، ﴿فَإِنَّ الله ففورٌ رَحِيمٌ ﴾ للمولى إثم حنثه إذا كفر، أو ما توخى بالإيلاء من

ضرار المرأة ونحوه، بالفيئة التي هي كالتوبة.

﴿ وَإِنْ عَرَمُوا الطَّلَاقَ ﴾ وإن صمموا قصده ﴿ فَإِنَّ الله سَمِيعٌ ﴾ لطلاقهم. ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بغرضهم فيه، وقال أبو حنيفة: الإيلاء في أربعة أشهر فما فوقها، وحكمه أن المولي إن فاء في المدة بالوطء إن قدر، وبالوعد إن عجز، صبح الفيء ولزم الواطىء أن يكفر وإلا بانت بعدها بطلقة. وعندنا يطالب بعد المدة بأحد الأمرين فإن أبى عنهما طلق عليه الحاكم.

﴿وَالْمَطلَقَاتُ عِرِيد بِها المدخول بهن من ذوات الإقراء لما دلت عليه الآيات والأخبار أن حكم غيرهن خلاف ما ذكر. ﴿ يَتَرَبَّصْنَ ﴾ خبر بمعنى الأمر، وتغيير العبارة للتأكيد والإشعار بأنه مما يجب أن يساد إلى امتثاله، وكأن المخاطب قصد أن يمتثل الأمر فيخبر عنه كقولك في الدعاء: رحمك الله، وبناؤه على المبتدأ يزيده فضل تأكيد. ﴿ بِأَنْفُسِهِنَ ﴾ تهييج وبعث لهن على التربص، فإن نفوس النساء طوامح إلى الرجال، فأمرن بأن يقمعنها ويحملنها على التربص. ﴿ ثَلاثَةَ قُرُومٍ ﴾ نصب على الظرف، أو المفعول به. أي يتربصن مضيها. و ﴿ قروء ﴾ جمع قرء وهو يطلق للحيض، كقوله عليه الصلاة والسلام «دعي الصلاة أيام أقرائك» وللطهر الفاصل بين الحيضتين كقول الأعشى:

مُ وَرُفَّةً مَالاً وَفِي السحَيِّ رَفْعَةً لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوهِ نِسَائِكًا

وأصله الانتقال من الطهر إلى الحيض، وهو المرادبه في الآية لأنه الدال على براءة الرحم لا الجيض، كما قاله الحنفية لقوله تعالى؛ ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ أي وقت عدتهن. والطلاق المشروع لا يكون في الحيض، وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» فلا يقاوم ما رواه الشيخان في قصة ابن عمر «مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء». وكان القياس أن يذكر بصيغة القلة التي هي الأقراء، ولكنهم يتسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من البناءين مكان الآخر، ولعل الحكم لما عم المطلقات ذوات الأقراء تضمن معنى الكثرة فحسن بناؤها. ﴿وَلاَ يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله في أَرْحَامِهِنَّ﴾ من الولد، أو الحيض استعجالاً في العدة وإبطالاً لحق الرجعة، وفيه دليل على أن قولها مقبول في ذلك ﴿إِن كُن يؤمن بالله واليوم الآخر﴾ ليس المراد منه تقييد نفي الحل بإيمانهن، بل التنبيه على أنه ينافي الإِيمان، وأن المؤمن لا يجترىء عليه ولا ينبغي له أن يفعل. ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ أي أزواج المطلقات. ﴿أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ ﴾ إلى النكاح والرجعة إليهن، ولكن إذا كان الطلاق رجعياً للآية التي تتلوها فالضمير أخص من المرجوع إليه ولا امتناع فيه، كما لو كرر الظاهر وخصصه. والبعولة جمع بعل والتاء لتأنيث الجمع كالعمومة والخؤلة، أو مصدر من قولك بعل حسن البعولة نعت به، أو أقيم مقام المضاف المحذوف أي وأهل بعولتهن، وأفعل ههنا بمعنى الفاعل. ﴿فِي قُلِكَ﴾ أي في زمان التربص. ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحاً﴾ بالرجعة الا لإضرار المرأة، وليس المراد منه شرطية قصد الإصلاح للرجعة بل التحريض عليه والمنع من قصد الضرار. ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعرُوف ﴾ أي ولهن حقوق على الرجال مثل حقوقهم عليهن في الوجوب واستحقاق المطالبة عليها، لا في الجنس. ﴿وَلِلرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ زيادة في الحق وفضل فيه، لأن حقوقهم في أنفسهم وحقوقهن المهر والكفاف وترك الضرار ونحوها، أو شرف وفضيلة لأنهم قوام عليهن وحراس لهن يشاركونهن ني غرض الزواج ويخصون بفضيلة الرعاية والإِنفاق ﴿وَاللهِ عَزِيزٌ﴾ يقدر على الانتقام ممن خالص الأحكام.

﴿حَكِيمٌ﴾ يشرعها لحكم ومصالح.

﴿ اَلطَّلَكُ مَرَّتَانِ ۚ فَإِمْسَاكُ ۚ يَمْرُونِ أَوْ نَسْرِيحٌ بِإِحْسَنُ وَلَا يَجِلُ لَحَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلًا يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا أَفْنَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا يَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَذَ حُدُودِ اللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِيمُونَ ﴿ ﴾ .

﴿الطَّلاَقُ مرَّمَانِ﴾ أيُّ التطليق الرجعي اثنان لما روي (أنه ﷺ سُثِلَ أين الثالثة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ﴿أَو تسريح بإحسان﴾). وقيل؛ معناه التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق، ولذلك قالت الحنفية الجمع بين الطلقتين والثلاث بدعة. ﴿ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفِ ﴾ بالمراجعة وحسن المعاشرة، وهو يؤيد المعنى الأول. ﴿ أَوْ تَسْرِيعُ بِإِحْسَانِ ﴾ بالطلقة الثالثة ، أو بأن لا يراجعها حتى تبين، وعلى المعنى الأخير حكم مبتدأ وتخيير مطلق عقب به تعليمهم كيفية التطليق. ﴿ وَلا يَحلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ﴾ أي من الصدقات. روي (أن جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، كانت تبغض زوجها ثابت بن قيس، فأتت رسول الله ﷺ فقالت: لا أنا ولا ثابت لا يجمع رأسي ورأسه شيء، والله ما أعيبه في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام، وما أطبقه بعضاً إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في جماعة من الرجال، فإذا هو أشدهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاً. فنزلت فاختلعت منه بحديقة كان أصدقها إياها. والخطاب مع الحكام وإسناد الأخذ والإيتاء إليهم لأنهم الآمرون بهما عند الترافع. وقيل إنه خطاب للأزواج وما بعده خطاب للحكام وهو يشوش النظم على القراءة المشهورة. ﴿إِلاَّ أَنْ يَخَافَا﴾ أي الزوجان. وقرىء «يظنا» وهو يؤيد تفسير الخوف بالظن. ﴿أَنْ لا يُقيما حُدُودَ الله ﴾ يترك إقامة أحكامه من مواجب الزوجية. وقرأ حمزة ويعقوب "يخافا" على البناء للمفعول وإبدال أن بصلته من الضمير بدل الاشتمال. وقرىء "تخافا" و "تقيما" بتاء الخطاب. ﴿ فَإِنْ خِفْتُم ﴾ أيها الحكام. ﴿ أَنْ لاَ يُقِيمًا حُلُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ على الرجل في أخذ ما افتدت به نفسها واختلعت، وعلى المرأة في إعطائه. ﴿تِلْكِ حُدُودُ الله﴾ إشارة إلى ما حد من الأحكام. ﴿ فَلاَ تَعْتَدُوهَا ﴾ فلا تتعدوها بالمخالفة. ﴿ وَمَنْ يَتَعَدُّ حُدُودَ الله فَأُولِئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ تعقيب للنهي بالوعيد مبالغة في التهديد، واعلم أن ظاهر الآية يدل على أن الخلع لا يجوز من غير كراهة وشقاق، ولا بجميع ما سباق الزوج إليها فضلاً عن الزائد، ويؤيد ذلك قوله ﷺ «أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة». وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لجميلة: «أتردين عليه حديقته؟ فقالت: أردها وأزيد عليها، فقال عليه الصلاة والسلام أما الزائد فلا». والجمهور استكرهوه ولكن نفذوه فإن المنع عن العقد لا يدل على فساده، وأنه يصح بلفظ المفاداة، فإنه تعالى سماه افتداء. واختلف في أنه إذا جرى بغير لفظ الطلاق هل هو فسخ أو طلاق، ومن جعله فسخاً احتج بقوله:

﴿ فَإِن طَلْقَهَا فَلَا يَجِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ أَن يَتَرَاجَعَاۤ إِن ظَنَاۤ أَن يُقَامِعُونَ اللّهِ عَلَمُونَ اللّهِ يُبَيِّمُهُما لِفَوْمِ يَعْلَمُونَ اللّهِ ﴾.

﴿فَإِنْ طَلَقَهَا﴾ فإن تعقيبه للخلع بعد ذكر الطلقتين يقتضي أن يكون طلقة رابعة لو كان الخلع طلاقاً. والأظهر أنه طلاق لأنه فرقة باختيار الزوج فهو كالطلاق بالعوض، وقوله فإن طلقها متعلق بقوله: ﴿الطلاق مرتان﴾ أو تفسير لقوله: ﴿أو تسريح بإحسان﴾ اعترض بينهما ذكر الخلع دلالة على أن الطلاق يقع مجاناً تارة وبعوض أخرى، والمعنى فإن طلقها بعد الثنتين. ﴿فَلاَ تَعِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾ من بعد ذلك الطلاق. ﴿حَتَّى تَنْكِحَ وَجا غَيْرَهُ ﴾ حتى تتزوج غيره، والنكاح يستند إلى كل منهما كالتزوج، وتعلق بظاهره من اقتصر على العقد كابن المسيب واتفق الجمهور على أنه لا بد من الإصابة لما روي: أن امرأة رفاعة قالت لرسول الله ﷺ: إن

رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإن ما معه مثل هدبة الثوب. فقال رسول الله التريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: نعم، قال: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فالآية مطلقة قيدتها السنة، ويحتمل أن يفسر النكاح بالإصابة، ويكون العقد مستفاداً من لفظ الزوج. والحكمة في هذا الحكم الردع عن التسرع إلى الطلاق والعود إلى المطلقة ثلاثاً والرغبة فيها، والنكاح بشرط التحليل فاسد عند الأكثر. وجوزه أبو حنيفة مع الكراهة، وقد لعن رسول الله المساق المحلل والمحلل له. ﴿فَإِنْ طلقها﴾ الزوج الثاني ﴿فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾ أن يرجع كل من المرأة والزوج الأول إلى الآخر بالزواج، ﴿إن ظناً أن يقيما حُدُودَ الله إن كان في ظنهما أنهما يقيمان ما حده الله وشرعه من حقوق الزوجية، وتفسير الظن بالعلم ههنا غير سديد لأن عواقب الأمور غيب تظن ولا تعلم، ولأنه لا يقال علمت أن يقوم زيد لأن أن الناصبة للتوقع وهو ينافي العلم. ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ الله﴾ أي الأحكام المذكورة. ﴿يُبَيّئها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ يفهمون ويعلمون بمقتضى العلم.

﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِسَآءَ فَلَمَنَ أَجَلَهُنَ فَأَسِكُوهُ عَمْرُونِ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ عِمْرُونٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَعْمَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمْ نَفْسَتُمْ وَلَا نَتَخِذُواْ ءَايَتِ اللّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَزَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكِنْكِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدٍّ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاغْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللّه

﴿ وَإِذَا طَلَقْتُم النَّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾ أي آخر عدتهن، والأجل يطلق للمدة ولمنتهاها فيقال لعمر الإنسان وللموت الذي به ينتهى قال:

كُلّ حَيّ مُسْتَخْمِلٌ مُدَّةَ العُمُ للهِ وَمَسود إِذَا أنستَسهَسى أَجَلُه

والبلوغ هو الوصول إلى الشيء، وقد يقال للدنو منه على الاتساع، وهو المراد في الآية ليصح أو يرتب عليه. ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُونِ أَوْ سَرَّحُوهُنَ بِمَعْرُونِ ﴾ إذ لا إمساك بعد انقضاء الأجل، والمعنى فراجعوهن من غير ضرار، أو خلوهن حتى تنقضي عدتهن من غير تطويل، وهو إعادة للحكم في بعض صوره للاهتمام به. ﴿ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَ ضِرَاواً ﴾ ولا تراجعوهن إرادة الإضرار بهن، كأن المطلق يترك المعتدة حتى تشارف الأجل ثم يراجعها لتطول العدة عليها، فنهي عنه بعد الأمر بضده مبالغة. ونصب ضراراً على العلة أو الحال بمعنى مضارين. ﴿ للقَعْتُوا ﴾ لتظلموهن بالتطويل أو الإلجاء إلى الإفتداء، واللام متعلقة بضراراً إذ المراد تقييده. ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ بتعريضها للعقاب. ﴿ وَلاَ تَشْخِذُوا آيَاتِ الله هُرُوا ﴾ بالإعراض عنها والتهاون في العمل بما فيها من قولهم لمن لم يجد في الأمر إنما أنت هازىء، كأنه نهي عن الهزؤ وأراد به الأمر بضده. وقيل؛ (كان الرجل يتزوج ويطلق ويعتق ويقول: كنت ألعب) فنزلت. وعنه عليه الصلاة والسلام: بضده. وقيل؛ (كان الرجل يتزوج ويطلق والنكاح والعتاق، ﴿ وَاثَمُرُوا نِمْمَةُ اللهُ مَلَيكُمْ ﴾ التي من جملتها الهداية، وبعثة محمد ﷺ بالشكر والقيام بحقوقها. ﴿ وَمَا أَثْرَلُ عَلَيكُمْ مِنْ الكِتَابِ وَالحِكْمَة ﴾ القرآن والسنة أذيهما بالذكر إظهاراً لشرفهما. ﴿ وَيَعْظُكُمْ بِهِ ﴾ بما أنزل عليكم. ﴿ وَاتَقُوا اللهُ وَافْلَمُوا أَنَّ الله بِكُلِ شَيء عَلِيمٌ ﴾ تأكيد وتهديد.

﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ فَلَفَنَ أَجَلَهُنَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِخْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوَّا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَالِكُ لُوعَظُ يِدٍ، مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكُو أَنْكَى لَكُو وَأَطْهَرُ ۖ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ۗ ﴿ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ وَإِذًا طَلَقْتُمُ النَّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾ أي انقضت عدتهن، وعن الشافعي رحمه الله تعالى دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين. ﴿ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ المخاطب به الأولياء لما روي (أنها

نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته جميلاء أن ترجع إلى زوجها الأول بالاستئناف) فيكون دليلاً على أن المرأة لا تزوج نفسها، إذ لو تمكنت منه لم يكن لعضل الولي معنى، ولا يعارض بإسناد النكاح إليهن لأنه بسبب توقفه على إذنهن. وقيل الأزواج الذين يعضلون نساءهم بعد مضي العدة ولا يتركونهن يتزوجن عدواناً وقسراً، لأنه جواب قوله ﴿وَإِذَا طلقتم النساء﴾. وقيل الأولياء والأزواج. وقيل الناس كلهم، والمعنى: لا يوجد فيما بينكم هذا الأمر فإنه إذا وجد بينهم وهم راضون به كانوا الفاعلين له. والعضل الحبس والتضييق ومنه عضلت الدجاجة إذا نشب بيضها فلم يخرج. ﴿إِذَا تَراضوا بَيْنَهُم﴾ أي الخطاب والنساء وهو ظرف لأنه ينكحن أو لا تعضلوهن. ﴿إِللهَ عُرُوفِ﴾ بما يعرفه الشرع وتستحسنه المروءة، حال من الضمير المرفوع، أو صفة لمصدر محذوف، أي تراضياً كائناً بالمعروف. وفيه دلالة على أن العضل عن التزوج من غير كفؤ غير منهي عنه. ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما مضى ذكره، والخطاب للجميع على تأويل القبيل، أو كل واحد، أو أن الكاف لمجرد الخطاب. والفرق بين الحاضر والمنقضي دون تعيين المخاطبين، أو للرسول على على طريقة قوله: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء﴾ للدلالة على أن حقيقة المشار إليه أمر لا يكاد يتصوره كل أحد. ﴿وَاللهُ عَلَى أَنُ عَنْكُنَ بَنْكُمْ يَؤْمِنُ باللهُ وَاليَوْمِ الآخِوِ ﴾ لأنه المتعظ به والمنتفع. ﴿ذَلِكُمْ هُ أَنْ عِنْكُمْ يَؤْمِنُ باللهُ وَاليَوْم الآخِوِ ﴾ لأنه المتعظ به والمنتفع. ﴿ذَلِكُمْ هُ أَنْ عَنْكُمْ أَنْفِع والصلاح. ﴿وَاللهُ يَعْلَمُ ما فيه من النفع والصلاح. ﴿وَاللهُ يَعْلَمُ هُ مَنْ كَانُ مِنْكُمْ أَنْفِع. ﴿وَاظْهَرُ هُ مَنْ دنس الآثام. ﴿وَاللهُ يَعْلَمُ ما فيه من النفع والصلاح. ﴿وَالْتُمْ لاَ قَصُور علمكم.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعَنَ أَوَلَكَ هُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُبَمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَمُ رِزَقُهُنَّ وَكِسُوَتُهُنَّ وَالْمَرُوفِ لَلَّ مِوْلُودٌ لَمُ بِوَلَدِهِ لَمُ يُولُودٌ لَمُ بِولَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ فَإِنْ أَلَا تُصَالًا عَن تَوْاسِ مِثْهُمَ إِلَّا وُسْمَهَا لَا تُصَلَّانَ وَالِدَهُ فِإِنْ أَرَدَتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمُ فَلَا جُنَاعَ عَلَيْهُمُ إِذَا سَلَمْتُم أَلَا يُعْلَونُ اللّهُ عَا تَعْمُلُونَ بَعِيرٌ ﴿ إِنَا سَلَمْتُم مَا لَمُؤْنَ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَا تَعْمُلُونَ بَعِيرٌ ﴿ إِنَا اللّهُ عَالَمُوا أَنْ اللّهَ عَا تَعْمَلُونَ بَعِيرٌ ﴿ ﴾ .

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِغُنَّ أَوْلاَدَهُنَّ﴾ أمر عبر عنه بالخبر للمبالغة ومعناه الندب، أو الوجوب فيخص بما إذا لم يرتضع الصبي إلا من أمه أو لم يوجد له ظئر، أو عجز الوالد عن الاستثجار. والوالدات يعم المطلقات وغيرهن. وقيل يختص بهن إذ الكلام فيهن. ﴿حَوْلَيْن كَامِلَيْن﴾ أكده بصفة الكمال لأنه مما يتسامح فيه. ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتمَّ الرَّضَاعَة ﴾ بيان للمتوجه إليه الحكم أي ذلك لمن أراد إتمام الرضاعة، أو متعلق بيرضعن فإن الأب يجب عليه الإرضاع كالنفقة، والأم ترضع له. وهو دليل على أن أقصى مدة الإرضاع حولان ولا عبرة به بعدهما وأنه يجوز أن ينقص عنه. ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ﴾ أي الذي يولد له يعني الوالد، فإن الولد يولد له وينسب إليه. وتغيير العبارة للإِشارة إلى المعنى المقتضى لوجوب الإِرضاع ومؤن المرضعة عليه. ﴿ وِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ﴾ أجرة لهن، واختلف في استئجار الأم، فجوزه الشافعي، ومنعه أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما دامت زوجة أو معتدة نكاح. ﴿بِالمُغرُوفِ﴾ حسب ما يراه الحاكم ويفي به وسعه. ﴿لاَ تُكَلُّفُ نَفْسٌ إِلاّ وُسْعَهَا﴾ تعليل لإِيجاب المؤن والتقييد بالمعروف، ودليل على أنه سبحانه وتعالى لا يكلف العبد بما لا يطيقه وذلك لا يمنع إمكانه. ﴿لاَ تُضَارُ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ تفصيل له وتقرير، أي لا يكلف كل واحد منهما الآخر ما ليس في وسعه، ولا يضاره بسبب الولد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ﴿لا تضار﴾ بالرفع بدلاً من قوله ﴿لا تَكلف﴾، وأصله على القراءتين تضارر بالكسر على البناء للفاعل أو الفتح على البناء للمفعول، وعلى الوجه الأول يجوز أن يكون بمعنى تضر والباء من صلته أي لا يضر الوالدان بالولد فيفرط في تعهده ويقصر فيما ينبغي له. وقرىء «لا تضار» بالسكون مع التشديد على نية الوقف وبه مع التخفيف على أنه من ضاره يضيره، وإضافة الولد إليها تارة وإليه أخرى استعطاف لهما عليه، وتنبيه على أنه حقيق بأن يتفقا على استصلاحه والإِشفاق فلا ينبغي أن يضرا به، أو أن يتضارا بسببه. ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ دْلِكَ﴾ عطف على

قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، وما بينهما تعليل معترض. والمراد بالوارث وارث الأب وهو الصبي أي مؤن المرضعة من ماله إذا مات الأب. وقيل الباقي من الأبوين من قوله عليه الصلاة والسلام «واجعله الوارث منا؟، وكلا القولين يوافق مذهب الشافعي رحمه الله تعالى إذ لا نفقة عنده فيما عدا الولادة. وقيل وارث الطفل وإليه ذهب ابن أبي ليلي. وقيل وارثه المحرم منه، وهو مذهب أبي حنيفة. وقيل عصباته وبه قال أبو زيد وذلك إشارة إلى ما وجب على الأب من الرزق والكسوة. ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاض منهُمَا وَتَشاوُر﴾ أي فصالاً صادراً عن التراضي منهما والتشاور بينهما قبل الحولين، والتشاور والمشاورة والمشورة والمشورة استخراج الرأي، من شُرْتُ العسل إذا استخرجته. ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ في ذلك وإنما اعتبر تراضيهما مراعاة لصلاح الطفل، وحذراً أن يقدم أحدهما على ما يَضُرُّ بهِ لغرض أو غيره. ﴿وَإِنْ أَرَدْتُم أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ ﴾ أي تسترضعوا المراضع لأولادكم، يقال أرضعت المرأة الطفل واسترضعتها إياه، كقولك أنجح الله حاجتي واستنجحته إياها، فحذف المفعول الأول للاستغناء عنه. ﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ فيه وإطلاقه يدل على أن للزوج أن يسترضع الولد ويمنع الزوجة من الإرضاع. ﴿إِذَا سَلَّمْتُمْ﴾ إلى المراضع. ﴿مَا آتَيْتُمْ﴾ ما أردتم إيتاءه كقوله تعالى: ﴿إِذَا قَمْتُم إِلَى الصَّلاَّةِ﴾ وقراءة ابن كثير ﴿مَا أَتَيْتُمُ﴾، من أتى إحساناً إذا فعله. وقرىء «أوتيتم» أي ما آتاكم الله وأقدركم عليه من الأجرة. ﴿بالمَعْرُوفِ﴾ صلة سلمتم، أي بالوجه المتعارف المستحسن شرعاً. وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله، وليس اشتراط التسليم لجواز الاسترضاع بل لسلوك ما هو الأولى والأصلح للطفل. ﴿وَٱتَّقُوا الله ) مبالغة في المحافظة على ما شرع في أمر الأطفال والمراضع. ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ﴾ حث وتهديد.

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَثَرَيْصْنَ إِنْفُسِهِنَ آرَبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ فِيمَا فَعَلَنَ فِي ٱنفُسِهِنَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ عِلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلْمَ عَل

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّضَنَ بِٱلْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ﴾ أي أزواج الذين، أو والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بعدهم، كقولهم السمن منوان بدرهم. وقرى وقرى ويتوفون التذكير في مثله يستوفون آجالهم، وتأنيث العشر باعتبار الليالي لأنها غرر الشهور والأيام، ولذلك لا يستعملون التذكير في مثله قط ذهاباً إلى الأيام حتى إنهم يقولون صمت عشراً ويشهد له قوله تعالى: ﴿إن لبثتم إلا عشراً ﴾ ثم ﴿إن لبثتم إلا يوماً ﴾ ولعل المقتضى لهذا التقدير أن الجنين في غالب الأمر يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكراً، ولأربعة إن كان أنثى فاعتبر أقصى الأجلين، وزيد عليه العشر استظهاراً إذ ربما تضعف حركته في المبادي فلا يحس بها، وعموم اللفظ يقتضي تساوي المسلمة والكتابية فيه، كما قاله الشافعي والحرة والأمة كما قاله الأصم، والحامل وغيرها، لكن القياس اقتضى تنصيف المدة للأمة، والإجماع خص الحامل منه لقوله تعالى: ﴿وأولات وغيرها، لكن القياس اقتضى تنصيف المدة للأمة، والإجماع خص الحامل منه لقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾. وعن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنها تعتد بأقصى الأجلين احتباطاً. ﴿فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنْ أَبُ الفَنُ أَبُ الفَضَت عدتهن. ﴿فَلاّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ أيها الأئمة أو المسلمون جميعاً. احتباطاً. ﴿فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنْ ﴾ أي انقضت عدتهن ما حرم عليهن للعدة. ﴿بِالمَعْرُوفِ ﴾ بالوجه الذي لا ينكره الشرع، ومفهومه أنهن لو فعلن ما ينكره فعليهم أن يكفوهن، فإن قصروا فعليهم الجناح. ﴿وَالله بِمَا يَنْ وَعَلْهُ فَيَادُكُمُ وَيَالُون خَيِيرٌ ﴾ فيجازيكم عليه.

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْتُكُمْ فِيمَا عَرَّضَتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآةِ أَنْ آَكُمُ آَكُمُ اللَّهُ أَنَّكُمْ مَنْ خَلَاعِ اللَّهَ أَنْكُمُ اللَّهُ أَنَّكُمْ مَنْذُكُونَهُنَّ وَلَا يَعْدُوهُنَّ مِثَّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْدُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاجِ حَتَى يَبْلُغَ النَّهُ وَلَا مَعْدُومُ أَوْلَا مَعْدُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاجِ حَتَى يَبْلُغَ النَّهُ عَلَمُوا أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَآعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ النَّهُ ﴾.

﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِسَّاءِ ﴾ التعريض والتلويح إيهام المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجازاً، كقول السائل جئتكُ لأسلم عليك، والكناية هي الدلالة على الشيء بذكر لوازمه وروادفه، كقولك الطويل النجاد للطويل، وكثير الرماد للمضياف. والخطبة بالضم والكسر اسم الحالة، غير أن المضمومة خصت بالموعظة والمكسورة بطلب المرأة، والمراد بالنساء المعتدات للوفاة، وتعريض خطبتها أن يقول لها إنك جميلة أو نافقة ومن غرضي أن أتزوج ونحو ذلك. ﴿أَوْ أَكْننتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ أو أضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه تصريحاً ولا تعريضاً. ﴿عَلِمَ اللهِ آتُكُمْ سَتَذْكُرونَهِنَّ﴾ ولا تصبُّرونَ على السكوت عنهن وعن الرغبة فيهن وفيه نوع توبيخ. ﴿وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً﴾ استدراك على محذوف دل عليه ستذكرونهن أي فاذكروهن ولكن لا تُواعدوهُن نكاحاً أو جماعاً، عبر بالسر عن الوطء لأنه مما يسر ثم عن العقد لأنه سبب فيه. وقيل معناه لا تواعدوهن في السر على أن المعنى بالمواعدة في السر المواعدة بما يستهجن. ﴿إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ﴾ وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا والمستثنى منه محذوف أي: لا تواعدوهن مواعدة إلا مواعدة معروفة، أو إلا مواعدة بقول معروف. وقيل إنه استثناء منقطع من سراً وهو ضعيف لأدائه إلى قولك لا تواعدوهن إلا التعريض، وهو غير موعود. وفيه دليل حرمة تصريح خطبة المعتدة وجواز تعريضها إن كانت معتدة وفاة. واختلف في معتدة الفراق البائن والأظهر جوازه. ﴿وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النَّكَاحِ﴾ ذكر العزم مبالغة في النهي عن العقد، أي ولا تعزموا عقد عقدة النكاح. وقيل معناه ولا تقطعوا عقدة النكاح فإن أصل العزم القطع. ﴿ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلُهُ حَتَى يَنتهي مَا كتب مِن العدة. ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُم ﴾ من العزم على ما لا يجوز. ﴿فَاحْلَرُوهُ ﴾ ولا تعزموا. ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَفُورٌ ﴾ لمن عزم ولم يفعل خشية من الله سبحانه وتعالى. ﴿حَليمٌ﴾ لا يعاجلكم بالعقوبة.

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقَتُمُ ٱللِسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَغْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْوُسِعِ فَذَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقَيْرِ قَدَرُهُ مَتَنَاً بِٱلْمَعُرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾

﴿لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ لا تبعة من مهر. وقيل من وزر لأنه لا بدعة في الطلاق قبل المسيس. وقيل: كان النبي ﷺ يكثر النهي عن الطرق فظن أن فيه حرجاً فنفى ﴿إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ أي تجامعوهن. وقرأ حمزة والكسائي «تماسوهن» بضم التاء ومد الميم في جميع القرآن. ﴿أَوْ تَقْرِضُوا لَهِنَّ فَرِيْضَةً ﴾ إلا أن تفرضوا، أو حتى تفرضوا أو وتفرضوا. والفرض تسمية المهر، ونويضة نصب على المفعول به، فعيلة بمعنى مفعول. والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية، ويحتمل المصدر. والمعنى أنه لا تبعة على المطلق من مطالبة المهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة ولم يسم لها مهراً، إذ لو كانت ممسوسة فعلية المسمى، أو مهر المثل. ولو كانت غير ممسوسة ولكن سمى لها فلها نصف المسمى، فمنطوق الآية ينفي الوجوب في الصورة الأولى، ومقهومها يقتضي الوجوب على الجملة في الأخيرتين. ﴿وَمَتَّعُوهُنَّ ﴾ عطف على مقدر أي فطلقوهن ومتعوهن، والحكمة في إيجاب المتعة جبر إيحاش الطلاق، وتقديرها مفوض إلى رأي الحاكم ويؤيده قوله: ﴿ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾ أي على كل من الذي له سعة، والمقتر الضيق الحال ما يطيقه ويليق به، ويدل عليه قوله عليه السلام لأنصاري طلق امرأته المفوضة قبل أن يمسها «متعها بقلنسوتك». وقال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه: هي درع وملحفة وخمار على حسب الحال إلا أن يقل مهر مثلها عن ذلك فلها نصف مهر المثل، ومفهوم الآية يقتضي تخصيص إيجاب المتعة للمفوضة التي لم يمسها الزوج، وألحق بها الشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه الممسوسة المفوضة وغيرها قياساً، وهو مقدم على المفهوم. وقرأ حمزة والكسائي وحفص وابن ذكوان بفتح الدال ﴿مَتَاعاً﴾ تمتيعاً. ﴿بالمَعْرُوفِ﴾ بالوجه الذي يستحسنه الشرع والمروءة. ﴿حَقَّا﴾ صفة لمتاعاً، أو مصدر مؤكد أي حق ذلك حقاً. ﴿عَلَى الْمُحْسِنينَ﴾ الذي يحسنون إلى

أنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال، أو إلى المطلقات بالتمتيع وسماهم محسنين قبل الفعل للمشارفة ترغيباً. وتحريضاً.

﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمَّ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضَتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُوكَ اَوْ يَعْفُواْ الَّذِى بِيَدِهِ ء مُقْدَةُ النِّكَاعُ وَأَن تَعْفُوٓا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدُرُ ﴿ اللَّهِ ﴾

### ﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَاوَتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ ﴾

﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ﴾ بالأداء لوقتها والمداومة عليها، ولعل الأمر بها في تضاعيف أحكام الأولاد والأزواج لتلا يلهيهم الاشتغال بشأنهم عنها. ﴿ وَالصَّلَةِ الوُسْطَى ﴾ أي الوسطى بينها، أو الفضلى منها خصوصاً وهي صلاة العصر لقوله عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم ناراً ». وفضلها لكثرة اشتغال الناس في وقتها، واجتماع الملائكة. وقيل صلاة الظهر لأنها في وسط النهار وكانت أشق الصلوات عليهم فكانت أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام «أفضل العبادات أحمزها». وقيل صلاة الفجر لأنها بين صلاتي النهار والليل والواقعة في الحد المشترك بينهما ولأنها مشهودة. وقيل المغرب لأنها المتوسطة بالعدد ووتر النهار. وقيل العشاء لأنها بين جهريتين واقعتين طرفي الليل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ: "والصلاة الوسطى صلاة العصر » فتكون صلاة من الأربع خصت بالذكر مع العصر لانفرادهما بالفضل. وقرىء بالنصب على الاختصاص والمدح. ﴿ وَقُومُوا شَهُ في الصلاة. ﴿ قَانِتِينَ ﴾ ذاكرين له في القيام، والقنوت الذكر فيه. وقيل خاشعين، وقال ابن المسيب المراد به القنوت في الصبح.

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فِيجَالًا أَوْ رُكِّبَانًا ۚ فَإِذَا آمِنتُم فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

**€** 

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ من عدو أو غيره. ﴿ فَرِجَالاً أَوْ رُكْباناً ﴾ فصلوا راجلين أو راكبين ورجالاً جمع راجل أو

رجل بمعناه كقائم وقيام، وفيه دليل على وجوب الصلاة حال المسايفة وإليه ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يصلى حال المشي والمسايفة ما لم يكن الوقوف. ﴿فَإِذَا أَمِنْتُم﴾ وزال خوفكم. ﴿فَاذْكُرُوا الله﴾ صلوا صلاة الأمن أو اشكروه على الأمن ﴿كما علمكم﴾ ذكراً مثل ما علمكم من الشرائع وكيفية الصلاة حالتي الخوف والأمن. أو شكراً يوازيه وما مصدرية أو موصولة. ﴿مَا لَمْ تَكُونُوا عَمْمُونَ﴾ مفعول علمكم.

﴿ وَالَّذِينَ يُمْتَوَفَّوْتَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْدَاجً فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْتِكُمْ فِي مَا فَعَلْتَ فِي أَنفُسِهِكَ مِن مَّعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيدُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَزِيدُ وَاللَّهُ عَزِيدًا وَعَنْهِ فَا فَعَلْمُ فَعَلْ فَعَلَى إِنَّا فَعَلَى إِنَّا فَيْ وَاللَّهُ عَنْهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُ فَا فَعَلْمُ وَاللَّهُ عَنْهِ وَاللَّهُ عَزِيدًا وَعَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَزِيدُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَزِيدًا فَعَلَا عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْمُ فَا أَنْهُمْ وَيَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَى فِي أَنْ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلِي أَلَّهُ عَزِيدُ وَكُمْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَيْمُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَي عَلَيْكُمْ وَلَهُ عَلَيْكُمُ وَلَّا أَنْ فَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَلْ أَنْ فَاللَّهُ عَلَاكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَهُ وَلَّالِكُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَالْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَالِهُ وَاللَّهُ عَلَاكُمُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَالِهُ عَلَى مَا عَلَالِهُ عَلَالَهُ عَلَال

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفِّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيّة لأَزْوَاجِهِمْ فرأها بالنصب أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم على تقدير والذين يتوفون منكم يوصون وصية، أو ليوصوا وصية، أو كتب الله عليهم وصية، أو ألزم الذين يتوفون وصية. ويؤيد ذلك قراءة كتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعاً إلى الحول مكانه. وقرأ الباقون بالرفع على تقدير ووصية الذين يتوفون، أو وحكمهم وصية، أو والذين يتوفون أهل وصية، أو وجبهم وصية، أو عليهم وصية وقرىء "متاعاً بدلها. ﴿مَتَاعاً إلى الحول ﴾ نصب بيوصون إن أضمرت وإلا فبالوصية وبمتاع على قراءة من قرأ لأنه بمعنى التمتيع. ﴿فَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ بدل منه، أو مصدر مؤكد كقولك ولا فبالوصية وبمتاع على قراءة من قرأ لأنه بمعنى التمتيع. ﴿فَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ بدل منه، أو مصدر مؤكد كقولك يوصوا قبل أن يحتضروا لأزواجهم بأن يمتعن بعدهم حولاً بالسكنى والنفقة، وكان ذلك في أول الإسلام ثم يوصوا قبل أن يحتضروا لأزواجهم بأن يمتعن بعدهم حولاً بالسكنى والنفقة، وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخت المدة بقوله: ﴿أربعة أشهر وعشراً ﴾ وهو وإن كان متقدماً في التلاوة فهو متأخر في النزول، وسقطت نسخت المدة بقوله: ﴿أربعة أو الثمن، والسكنى لها بعد ثابتة عندنا خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله. ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ ﴾ عن منزل الأزواج. ﴿فَلاَ جُنَاحٌ عَلَيْكُم ﴾ أيها الأثمة. ﴿فِيمَا فَعَلْنَ في أَنْفُسِهنَ كَالتطيب وترك الإحداد. ﴿مِن منزل الأزواج. ﴿فَلاَ عَبْنَ مِن الملازمة وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها. ﴿وَالله عَزِيْزٌ ﴾ ينتقم ممن خالفه منهم. وإنما كانت مخيرة بين الملازمة وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها. ﴿وَالله عَزِيْزٌ ﴾ ينتقم ممن خالفه منهم.

﴿ وَالْمُطَلِّقَاتِ مَتَنَعٌ بِالْمَعُرُوتِ حَقًّا عَلَى الْشَقِينَ ﴿ كَاذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ لَمَلَّكُمْ تَمْ عِلْدُونَ ﴾ تَمْ عِلْوُنَ ﴿ لَا لَهُ لَكُمْ مَايَنتِهِ لَمَلَّكُمْ

﴿وَلِلْمُطَلَقاتِ مَتَاعٌ بِالمَعْروفِ حَقاً عَلَى المُتَقينَ ﴾ أثبت المتعة للمطلقات جميعاً بعدما أوجبها لواحدة منهن، وإفراد بعض العام بالحكم لا يخصصه إلا إذا جوزنا تخصيص المنطوق بالمفهوم ولذلك أوجبها ابن جبير لكل مطلقة، وأول غيره بما يعم التمتيع الواجب والمستحب. وقال قوم المراد بالمتاع نفقة العدة، ويجوز أن تكون اللام للعهد والتكرير للتأكيد أو لتكرر القضية ﴿كَذَلِكَ ﴾ إشارة إلى ما سبق من أحكام الطلاق ولعدة. ﴿يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آياتِهِ ﴾ وعد بأنه سيبين لعباده من الدلائل والأحكام ما يحتاجون إليه معاشاً ومعاداً. ﴿لَمَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ لعلكم تفهمونها فتستعملون العقل فيها.

﴿ اللهُ تَسَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكِهِمْ وَهُمْ أَلُوكُ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ الْحَيْمُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ الْحَيْمُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ الْحَيْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّه

﴿ أَلَمْ تَرَ﴾ تَعْجَيب وتقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأرباب التواريخ، وقد يخاطب به من لم ير ومن لم يسمع فإنه صار مثلاً في التعجيب. ﴿ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ ﴾ يريد أهل داوردان قرية قبل

واسط وقع فيها طاعون فخرجوا هاربين، فأماتهم الله ثم أحياهم ليعتبروا ويتيقنوا أن لا مفر من قضاء الله تعالى وقدره. أو قوماً من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد ففروا حذر الموت فأماتهم الله ثمانية أيام ثم أحياهم. ﴿وَهُمْ أَلُوفٌ ﴾ أي ألوف كثيرة. قبل عشرة. وقبل ثلاثون. وقبل سبعون وقبل متألفون جمع إلف أو الف كقاعد وقعود والواو للحال. ﴿حَدَرَ المَوْتِ ﴾ مفعول له. ﴿فَقَالَ لَهُم الله مُوتُوا ﴾ أي قال لهم موتوا فماتوا كقوله: ﴿كن فيكون ﴾ والمعنى أنهم ماتوا ميتة رجل واحد من غير علة، بأمر الله تعالى ومشيئته. وقبل ناداهم به ملك وإنما أسند إلى الله تعالى تخويفاً وتهويلاً. ﴿ثُمَّ أَخْيَاهُمْ ﴾ قبل مر حزقيل عليه السلام على أهل داوردان وقد عربت عظامهم وتفرقت أوصالهم، فتعجب من ذلك فأوحى الله تعالى إليه ناد فيهم أن قوموا بإذن الله تعالى، فنادى فقاموا يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. وفائدة القصة تشجيع المسلمين على الجهاد والتعرض للشهادة، وحثهم على التوكل والاستسلام للقضاء. ﴿إِنَّ الله لَذُو فَضْلِ عَلَى النَّاسِ ﴾ حيث أحياهم ليعتبروا ويفوزوا وقص عليهم حالهم ليستبصروا ﴿وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ ﴾ أي لا يشكرونه كما ينبغي، ويجوز أن يراد بالشكر الاعتبار والاستبصار.

﴿ وَقَنتِلُوا فِي سَكِيدِلِ ٱللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيبُ ۗ لَلْكَ مَن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ فَرَضًا حَسَنًا فَيُعَنَّدُوهَنُمُ لَهُۥ أَضْعَافًا كَيْرِينَ ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْطُئُطُ ۖ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ۖ اللّ

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ الله﴾ لما بين أن الفرار من الموت غير مخلص منه وأن المقدر لا محالة واقع، أمرهم بالقتال إذ لو جاء أجلهم في سبيل الله وإلا فالنصر والثواب. ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ الله سَمِيعٌ﴾ لما يقوله المتخلف والسابق. ﴿عَلِيمٌ﴾ بما يضمرانه وهو من ورام الجزاء.

وَمَنْ ذَا الَّذِي يُقُوضُ الله و استفهامية مرفوعة الموضع بالابتداء، و و ذا خبره، و و الذي صفة ذا أو بدله، وإقراض الله سبحانه و تعالى مثل لتقديم العمل الذي به يطلب ثوابه. وقرضاً حسناً إقراضاً حسناً مقروناً بالإخلاص وطيب النفس أو مقرضاً حلالاً طيباً. وقيل: القرض الحسن بالمجاهدة والإنفاق في سبيل الله و في فيضاعف جزاءه، أخرجه على صورة المغالبة للمبالغة، وقرأ عاصم بالنصب على جواب الاستفهام حملاً على المعنى، فإن ومن ذا الذي يقوض الله في معنى أيقرض الله أحد. وقرأ ابن كثير الفيضعفه المرافع والتشديد وابن عامر ويعقوب بالنصب. و أضعافاً كثيرة كثيرة لا يقدرها إلا الله سبحانه و تعالى. وقيل الواحد بسبعمائة، و الأضعافاً جمع ضعف ونصبه على الحال من الضمير المنصوب، أو المفعول الثاني لتضمن المضاعفة معنى التصيير أو المصدر على أن الضعف اسم مصدر وجمعه للتنويع. و الله عليكم يقبر على بعض ويوسع على بعض حسب ما اقتضت حكمته، فلا تبخلوا عليه بما وسع عليكم كيلا يبدل حالكم. وقرأ نافع والكسائي والبزي وأبو بكر بالصاد ومثله في الأعراف في قوله تعالى: ووزادكم كيلا يبدل حالكم. وقرأ نافع والكسائي والبزي وأبو بكر بالصاد ومثله في الأعراف في قوله تعالى: ووزادكم كيلا يبدل حالكم.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى المَلاَ مِنَ بَني إِسْرَائِيلَ﴾ ﴿الملاَ﴾ جماعة يجتمعون للتشاور، ولا واحد له كالقوم ومن للتبعيض. ﴿وِنْ بَعْدِ مُوسَى﴾ أي من بعد وفاته ومن للابتداء. ﴿إِذْ قَالُوا لِنَبِي لَهُمْ﴾ هو يوشع، أو شمعون، أو

شمويل عليهم السلام. ﴿ إِنْ عَنْ لَنَا مَلِكَا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ الله ﴾ أقم لنا أميراً ننهض معه للقتال يدبر أمره ونصدر فيه عن رأيه، وجزم نقاتل على الجواب. وقرىء بالرفع على أنه حال أي ابعثه لنا مقدرين القتال، ويقاتل بالياء مجزوماً ومرفوعاً على الجواب والوصف لملكا. ﴿ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمُ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الِقَتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُوا ﴾ فصل بين عسى وخبره بالشرط، والمعنى أتوقع جبنكم عن القتال إن كتب عليكم، فأدخل هل على فعل التوقع مستفهما عما هو المتوقع عنده تقريراً وتثبيتاً. وقرأ نافع ﴿ عسيتم ﴾ بكسر السين. ﴿ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلاَ نَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ الله وَلَمْ خُوجِنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ﴾ أي غرض لنا في ترك القتال وقد عرض لنا ما يوجبه ويحث عليه من الإخراج عن الأوطان والإفراد عن الأولاد، وذلك أن جالوت ومن معه من العمالقة كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين، فظهروا على بني إسرائيل فأخذوا ديارهم وسبوا أولادهم وأسروا من أبناء الملوك أربعمائة وأربعين. ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ القِتَالُ تَوَلُّوا إِلاَ قَلِيلاً مِنْهُم ﴾ ثلاثمائة وثلاثة عشر بعدد أهل بدر ﴿ وَاللهُ وَلِيمٌ فِلِيمٌ فِالطَّالُهِينَ ﴾ وعيد لهم على ظلمهم في ترك الجهاد.

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓا أَنَّ يَكُونُ لَهُ اَلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ آحَقُ بِالْمُلْكِ عَلَيْنَا وَخَقُ إِلَّمُلُكِ عَلَيْنَا أَوْلَا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَلَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي وَخَقُ آخَقُ بِاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ يُؤْتِي مُلْكَمُ مَن يَشَاأَةً وَاللّهُ وَسِيعٌ عَكِيدٌ اللّهِ ﴾

﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيْهُم إِنَّ الله قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكا ﴾ طالوت علم عبري كداود وجعله فعلوتاً من الطول تعسف يدفعه منع صرفه، روي أن نبيهم على له الله أن يملكهم أتى بعصا يقاس بها من يملك عليهم فلم يساوها إلا طالوت ﴿قَالُوا أَنِّى يكُونُ لَهُ المُلْكُ عَلَيْنَه ﴾ من أين يكون له ذلك ويستأهل. ﴿وَنَحْنُ أَحَقُ بِالمُلْكِ مِنْه وَإِنّه فِقِيرٍ لا مال له يعتضد به، وإنما منه وَلَم يُؤْتَ سَعَة مِنَ المَالِ ﴾ والحال أنا أحق بالملك منه وراثة ومكنة وإنه فقير لا مال له يعتضد به، وإنما قالوا ذلك لأن طالوت كان فقيراً رَاعياً أو سقاء أو دباغاً من أولاد بنيامين ولم تكن فيهم النبوة والملك، وإنما كانت النبوة في أولاد لاوى بن يعقوب والملك في أولاد يهوذا وكان فيهم من السبطين خلق. ﴿قَالَ إِنَّ الله اصطفاه مُنْ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسطة في المِلْمِ وَالحِسْمِ وَالله يُوتِي مُلْكَةُ مَنْ يَشَاءُ وَالله وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴾ لما استبعدوا تملكه لفقره وسقوط نسبه رد عليهم ذلك. أولاً بأن العمدة فيه اصطفاه الله سبحانه وتعالى وقد اختاره عليكم وهو أعلم بالمصالح منكم، وثانياً بأن الشرط فيه وفور العلم ليتمكن به من معرفة الأمور السياسية، وجسامة البدن ليكون أعظم خطراً في القلوب، وأقوى على مقاومة العدو ومكابدة الحروب، لا ما ذكرتم. وقد زاده الله ليكون أعظم خطراً في القلوب، وأقوى على مقاومة العدو ومكابدة الحروب، لا ما ذكرتم. وقد زاده الله فيهما وكان الرجل القائم يمد يده فينال رأسه، وثالثاً بأن الله تعالى مالك الملك على الإطلاق فله أن يؤتيه من يشاء، ورابعاً أنه واسع الفضل يوسع على الفقير ويغنيه عليم بمن يليق بالملك من النسيب وغيره.

﴿ وَقَالَ لَهُ مَ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ءَاكِمَ مُلْكِهِ أَن يَأَيْكُمُ الثَّابُوتُ فِيهِ سَكِمنَةُ مِن رَّبِكُمْ وَيَقِيَّةٌ مِمَّا تَكُوكَ ءَالُ مُوسَول وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتَهِكَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآكِةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ مَا تَكُوكَ ءَالُ مُوسَول وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتَهِكَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآكِةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

﴿ وَقَالَ لَهُم نَبِيهُم ﴾ لما طلبوا منه حجة على أنه سبحانه وتعالى اصطفى طالوت وملكه عليهم. ﴿ إِنَّ آية مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَّكُمُ التَّابُوتُ ﴾ الصندوق فعلوت من التوب، وهو الرجوع فإنه لا يزال يرجع إلى ما يخرج منه، وليس بفاعول لقلة نحو سلس وقلق، ومن قرأه بالهاء فلعله أبدله منه كما أبدل من تاء التأنيث لاشتراكهما في الهمس والزيادة، ويريد به صندوق التوراة وكان من خشب الشمشاد مموها بالذهب نحوا من ثلاثة أذرع في ذراعين. ﴿ فيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبُّكُمْ ﴾ الضمير للإتيان أي في إتيانه سكون لكم وطمأنينة، أو للتابوت أي مودع فيه ذراعين.

ما تسكنون إليه وهو التوراة. وكان موسى عليه الصلاة والسلام إذا قاتل قدمه فتسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرون. وقيل صورة كانت فيه من زبرجد أو ياقوت لها رأس وذنب كرأس الهرة وذنبها وجناحان فتئن فيزف التابوت نحو العدو وهم يتبعونه فإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصر. وقيل صورة الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام. وقيل التابوت هو القلب والسكينة ما فيه من العلم والإخلاص وإتيانه مصير قلبه مقرآ للعلم والوقار بعد أن لم يكن. ﴿وَيَقِيّةٌ مِمّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ لهرُون﴾ رضاض الألواح وعصا موسى وثيابه وعمامة هرون، وآلهما أبناؤهما أو أنفسهما. والآل مقحم لتفخيم شأنهما، أو أنبياء بني إسرائيل لأنهم أبناء عمهما. ﴿تَحِملُهُ المَلاَئِكَةُ وهم ينظرون إليه وقيل كان بعده مع أنبيائهم يستفتحون به حتى أفسدوا فغلبهم الكفار عليه، وكان في أرض جالوت إلى أن ملك الله طالوت فأصابهم بلاء حتى هلكت خمس مدائن فتشاءموا بالتابوت فوضعوه على ثورين فساقتهما الملائكة إلى طالوت. ﴿إِنَّ فِي ذَلِك لاَيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤمِنينَ ﴾ يحتمل أن يكون من تمام كلام النبي عليه السلام وأن يكون ابتداء خطاب من الله سبحانه وتعالى.

﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَ اللّهَ مُبْتَلِكُم بِنَهَكِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَظْمَعُهُ فَإِنَّهُ مِنِيٍّ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِءً فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا قِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُو وَالَّذِينَ يَظْمَعُهُ فَإِنَّهُمْ مُلَكُوا اللّهِ عَامَنُوا مَعَكُم فَكَالُوا لَا طَاقَتَةً لَنَا الْبَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الّذِينَ يَظُنُونَ النَّهُم مُلَكُوا اللّهِ كَم قِن فِنكَةٍ قَلِيلًا اللّهِ مَا اللّهُ مَعَ الصّكَابِرِينَ اللّهِ عَلَيْكُ فَلَكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ إِنْهُ مَعَ الصّكَابِرِينَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ مَعَ الصّكَابِرِينَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ مَعَ الصّكَابِرِينَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَالَةً عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُولُكُولُولُكُولُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُكُولُولُكُمُ اللّهُ اللّهُ عَ

﴿ فَلَمَّا فَصَل طَالُوتُ بِالجُنُودِ ﴾ انفصل بهم عن بلده لقتال العمالقة، وأصله فصل نفسه عنه ولكن لما كثر حذف مفعوله صار كاللازم. روي: أنه قال لهم لا يخرج معي إلا الشاب النشيط الفارغ، فاجتمع إليه ممن اختاره ثمانون ألفاً، وكان الوقت قيظاً فسلكوا مفازه وسألوه أن يجري الله لهم نهراً. ﴿قَالَ إِنَّ الله مُبْتَلِيكُمْ بِنَهُ مَاملكم معاملة المختبر بما اقترحتموه. ﴿ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِني ﴾ فليس من أشياعي، أو ليس بمتحد معي. ﴿ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِني ﴾ أي من لم يذقه من طعم الشيء إذا ذاقه مأكولاً أو مشروباً قال الشاعر:

### 

وإنما علم ذلك بالوحي إن كان نبياً كما قيل، أو بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام. ﴿إِلاَّ مَن اغْتَرَفَ عِيْوِهِ استثناء من قوله فمن شرب منه، وإنما قدمت عليه الجملة الثانية للعناية بها كما قدم والصائبون على الخبر في قوله: ﴿إِن الذين آمنوا والذين هادوا ﴾ والمعنى الرخصة في القليل دون الكثير، وقرأ ابن عامر والكوفيون ﴿غرفة ﴾ بضم الغين. ﴿فَشَرِبُوا مِنهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُم ﴾ أي فكرعوا فيه إذ الأصل في الشرب منه أن لا يكون بوسط، وتعميم الأول ليتصل الاستثناء، أو أفرطوا في الشرب منه إلا قليلاً منهم. وقرىء بالرفع حملاً على المعنى فإن قوله ﴿فشربوا منه ﴾ في معنى فلم يطيعوه والقليل كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً. وقيل ثلاثة آلاف. وقيل: ألفاً. روي أن من اقتصر على الغرفة كفته لشربه وإداوته، ومن لم يقتصر غلب عليه واسودت شفته ولم يقدر أن يمضي وهكذا الدنيا لقاصد الآخرة. ﴿فَلَمًا جَاوَزَهُ هُوَ وَالْذِينَ آمَنُوا مَعُه ﴾ أي القليل الذين لم يخالفوه. ﴿قَالُوا ﴾ أي بعضهم لبعض. ﴿لاَ طَاقَة لَنَا اليَوْم بِجَالُوتَ وَجُنُودِه ﴾ لكثرتهم وقوتهم. ﴿قَالَ الَّذِينَ عَمُ عَلَى المنخذلين عنه عليه والنهر بينهما. ﴿كَمْ مِنْ فِئةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبْتُ فِقةً كَثِيرَةً إِفْنُ عَلَم عَنه والمند في ﴿قالُوا ﴾ للكثير المنخذلين عنه اعتذال أنه عليه والنهر بينهما. ﴿كَمْ مِنْ فِئةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبْتُ فِقةً كَثِيرَةً إِفْنُ المَنْ المَتَدَلِكُ القليل الذين ثبتوا معه، والضمير في ﴿قالُوا ﴾ للكثير المنخذلين عنه اعتذال في التخلف وتخذيلاً للقليل، وكأنهم تقاولوا به والنهر بينهما. ﴿كَمْ مِنْ فِئةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبْتُ فِقةً كَثِيرَةً وَلِيدُونَ عَلَى التَحْلُف وتخذيلاً للقليل، وكأنهم تقاولوا به والنهر بينهما. ﴿كُمْ مِنْ فِئةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبْتُ فِقةً كَثِيرَةً عِلْه المعنى القبل الذين المنافذين عنه القليل الذين المنافذين الله المنافذين المنافذين المنافذين عنه القليل الذين المنافذين عنه القليل الذين المنافذين عنه القليل الذين المنافذين المنافذين التخليل الذين المنافذين المنافذيل المنافذي

الله ﴾ بحكمه وتيسيره، و ﴿كم﴾ تحتمل الخبر والاستفهام، و ﴿من﴾ مبينة أو مزيدة. والفئة الفرقة من الناس من فأوت رأسه إذا شققته، أو من فاء رجع فوزنها فعة أو فلة. ﴿وَالله مَعَ الصّابِرِينِ﴾. بالنصر والإثابة.

﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُخُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَكَ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَنَبًرًا وَثَنَيِّتَ أَقَدَامَنَكَا وَانصُدْوَا عَلَى الْفَوْمِ الْحَافِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَكُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُو الْخَصْمَةُ وَعَلَّمَهُ مِعَا يَشَكَأَهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَغضِ لَفَسَكَدَتِ الْأَرْضُ وَلَاحِنَ اللَّهَ ذُو وَعَلَّمَهُم مِبَعْضِ لَفَسَكَدَتِ الْأَرْضُ وَلَاحِنَ اللَّهُ ذُو فَضْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُكْفِينَ اللَّهُ السَائِمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰ اللّٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

﴿وَلَما بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ أَي ظهروا لهم ودنوا منهم. ﴿قَالُوا رَبُنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَالْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ التجؤوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وفيه ترتيب بليغ إذ سألوا أولاً إفراغ الصبر في قلوبهم الذي هو ملاك الأمر، ثم ثبات القدم في مداحض الحرب المسبب عنه، ثم النصر على العدو المترتب عليهما غالباً.

﴿ فَهَرَّمُوهُمْ بِإِذِنِ الله ﴾ فكسروهم بنصره، أو مصاحبين لنصره إياهم إجابة لدعائهم. ﴿ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ ﴾ قيل: كان إيشا في عسكر طالوت معه ستة من بنيه، وكان داود سابعهم وكان صغيراً يرعى الغنم، فأوحى الله إلى نبيهم أنه الذي يقتل جالوت فطلبه من أبيه فجاء وقد كلمه في الطريق ثلاثة أحجار وقالت له: إنك بنا تقتل جالوت، فحملها في مخلاته ورماه بها فقتله ثم زوجه طالوت بنته. ﴿ وَآتَاهُ الله المُلْكَ ﴾ أي ملك بني إسرائيل ولم يجتمعوا قبل داود على ملك. ﴿ وَالحِكْمَةَ ﴾ أي النبوة. ﴿ وَصَلَّمَهُ مِمَا يَشَاءُ ﴾ كالسرد وكلام الدواب والطير. ﴿ وَلَوْلا دَفْعُ الله النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ الله ذُو فَضْلٍ عَلَى العَالمِينَ ﴾ ولولا أنه سبحانه وتعالى يدفع بعض الناس ببعض وينصر المسلمين على الكفار ويكف بهم فسادهم، لغلبوا وأفسدوا في الأرض، أو لفسدت الأرض بشؤمهم. وقرأ نافع هنا وفي الحج «دفاع الله».

## ﴿ يَلُكَ مَا يَنْكُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞

﴿تِلْكَ آيَاتُ الله﴾ إشارة إلى ما قص من حديث الألوف وتمليك طالوت وإتيان التابوت وانهزام الجبابرة وقتل داودُ جالوت ﴿نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالحَقِّ﴾ بالوجه المطابق الذي لا يشك فيه أهل الكتاب وأرباب التواريخ. ﴿وَإِنَّكَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ لما أخبرت بها من غير تعرف واستماع.

﴿ يَلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَمْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُم مَّن كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنتُ وَءَاتَيْنَا عِيسَى اَبْنَ مَرْيَعَ الْهَيْنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ الْفُدُسُ وَلَوْ شَاءً اللَّهُ مَا اَقْتَـتَلُ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيْنَاتُ وَلَكِينَ اللَّهُ مِنَ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيْنَاتُ وَلَكِينِ اَخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرُ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا اقْتَـتَلُواْ وَلَكِنَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ مَا اقْتَـتَلُواْ وَلَكِنَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ مَا اقْتَـتَلُواْ وَلَكِنَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ مَا اقْتَـتَلُواْ وَلَكِنَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ ﴾ إشارة إلى الجماعة المذكورة قصصها في السورة، أو المعلومة للرسول ﷺ، أو جماعة الرسل واللام للاستغراق. ﴿ فَضَلْنَا بَغْضَهُم عَلَى بَغْضِ ﴾ بأن خصصناه بمنقبة ليست لغيره. ﴿ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ الله ﴾ تفضيل له، وهو موسى عليه الصلاة والسلام. وقيل: موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، كلم الله موسى ليلة الحيرة وفي الطور، ومحمداً عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج حين كان قاب قوسين أو أدنى وبينهما بون يعيد، وقرىء «كلم الله» و «كالم الله» بالنصب، فإنه كلم الله كما أن الله كلمه ولذلك قيل كليم الله بمعنى مكالمه. ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ ﴾ بأن فضله على غيره من وجوه متعددة، أو بمراتب متباعدة. وهو محمد

والفضائل العلمية والعملية الفائنة للحصر. والإبهام لتفخيم شأنه كأنه العلم المتعين لهذا الوصف المستغني عن والفضائل العلمية والعملية الفائنة للحصر. والإبهام لتفخيم شأنه كأنه العلم المتعين لهذا الوصف المستغني عن التعيين. وقيل: إبراهيم عليه السلام خصصه بالخلة التي هي أعلى المراتب. وقيل: إدريس عليه السلام لقوله تعالى: ﴿وَرفعناه مكاناً علياً﴾. وقيل: أولو العزم من الرسل. ﴿وَآتَينا عِيسَى ابنَ مَرْيَمَ البَيْناتِ وَأَيْدناهُ برُوح القُدُسِ﴾ خصه بالتعيين لإفراط اليهود والنصارى في تحقيره وتعظيمه، وجعل معجزاته سبب تفضيله لأنها آيات واضحة ومعجزات عظيمة لم يستجمعها غيره. ﴿وَلَوْ شَاءَ الله﴾ أي هدى الناس جميعاً. ﴿وَلَكن اِخْتَلَفُوا فَعِنْهُمُ البَيْناتُ﴾ أي المعجزات الواضحة لاختلافهم في الدين، وتضليل بعضهم بعضاً. ﴿وَلَكن اِخْتَلَفُوا فَعِنْهُمُ مَنْ آمَنَ ﴾ بتوفيقه التزام دين الأنبياء تفضلاً. ﴿وَلَوْ شَاءَ الله مَا اقْتَتَلُوا ﴾ كرره للتأكيد. ﴿وَلَكنُ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ فيوفق من يشاء فضلاً، ويُخذل من يشاء عدلاً. والآية دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفاوتة الأقدام، وأنه يجوز تفضيل بعضهم على بعض، ولكن بقاطع لأن اعتبار الظن فيما يتعلق بالعمل وأن الحوادث بيد الله سبحانه وتعالى تابعة لمشيئته خيراً كان أو شراً إيماناً أو كفراً.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَالْعَنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَافِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ وَلَا خُلَةً وَلَا شَفَعَةً وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

﴿يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ ما أوجبت عليكم إنفاقه. ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَ بِيعٌ فِيهِ وَلا خُلةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ ﴾ من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فرطتم، والخلاص من عذابه إذ لا بيع فيه فتحصلون ما تنفقونه، أو تفتدون به من العذاب ولا خلة حتى يعينكم عليه أخلاؤكم أو يسامحوكم به ولا شفاعة ﴿إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ﴾ حتى تتكلوا على شفعاء تشفع لكم في حط ما في ذممكم، وإنما رفعت ثلاثتها مع قصد التعميم لأنها في التقدير جواب: هل فيه بيع؟ أو خلة؟ أو شفاعة؟ وقد فتحها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب على الأصل أ ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ يريد والتاركون للزكاة هم ظالمون الذين ظلموا أنفسهم، أو وضعوا المال في غيره موضعه وصرفوه على غير وجهه، فوضع الكافرون موضعه تغليظاً لهم وتهديداً كقوله: ﴿ومن كفر﴾ مكان ومن لم يحج وإيذاناً بأن ترك الزكاة من صفات الكفار لقوله تعالى: ﴿وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ﴾.

﴿ اللّهُ لَآ إِلَهُ إِلّا هُوِّ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِى ٱلسَّمَنوَتِ وَمَا فِى ٱلأَرْضِ مَن ذَا اللّهِ كَا يَشْفُعُ عِندُهُ، إِلّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ٱيَدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىءٍ مِّنَ عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِى ٱلْعَظِيمُ ﴿ فَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللّهُ اللللّهُ الللللللللللللللللل

﴿الله لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ﴾ مبتدأ وخبر والمعنى أنه المستحق للعبادة لا غيره. وللنحاة خلاف في أنه هل يضمر للأخير مثل في الوجود أو يصح أن يوجد. ﴿الحَيُّ﴾ الذي يصح أن يعلم ويقدر وكل ما يصح له فهو واجب لا يزول لامتناعه عن القوة والإمكان. ﴿القَيُّومُ﴾ الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه فيعول من قام بالأمر إذا حفظه، وقرىء «القيام» و «القيم». ﴿لاَ تَأْخُذُه سِنَةٌ ولا نَومٌ﴾ السنة فتور يتقدم النوم قال ابن الرقاع:

وَسَنَانٌ أَقْصَدَهُ النَّعَاسُ فَرَنَّفَتْ في عَيْنِهِ سِنَةٌ وَلَيسَ بِنَائِمٍ

والنوم حال تعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة، بحيث تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس رأساً، وتقديم السنة عليه وقياس المبالغة عكسه على ترتيب الوجود، والجملة

نفي للتشبيه وتأكيد لكونه حياً قيوماً، فإن من أخذه نعاس أو نوم كان مؤف الحياة قاصراً في الحفظ والتدبير، ولذلك ترك العاطف فيه وفي الجمل التي بعده. ﴿ لَهُ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضِ ﴾ تقرير لقيوميته واحتجاج به على تفرده في الألوهية، والمراد بما فيهما داخلاً في حقيقتهما أو خارجاً عنهما متمكناً فيهما فهو أبلغ من قوله: ﴿ له السَّمُوات والأرض وما فيهن ﴾ ، ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ﴾ بيان لكبرياء شأنه سبحانه وتعالى، وأنه لا أحد يساويه أو يدانيه يستقل بأن يدفع ما يريده شفاعة واستكانة فضلاً عن أن يعاوقه عناداً أو مناصبة أي مخاصمة. ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِم وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ ما قبلهم وما بعدهم، أو بالعكس لأنك مستقبل المستقبل ومستدبر الماضي، أو أمور الدنيا وأمور الآخرة، أو عكسه، أو ما يحسونه وما يعقلونه، أو ما يدركونه وما لا يدركونه، والضمير لما في السموات والأرض، لأن فيهما العقلاء، أو لما دل عليه من ذا من الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ﴿ وَلا يُجِيطُونَ بِشَيءٍ مِنْ عِلْمِهِ ﴾ من معلوماته. ﴿ إِلا بِما شَاءَ ﴾ أن يعلموه، وعطفه على ما قبله لأن مجموعهما يدل على تفرده بالعلم الذاتي التام الدال على وحدانيته سبحانه وتعالى. ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ﴾ تصوير لعظمته وتمثيل مجرد كقوله تعالى: ﴿وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ﴾ ولا كرسي في الحقيقة، ولا قاعد. وقيل كرسيه مجاز عن علمه أو ملكه، مأخوذ من كرسي العالم والملك. وقيل جسم بين يدي العرش ولذلك سمي كرسياً محيط بالسموات السبع، لقوله عليه الصلاة والسلام «ما السموات السبع والأرضون السبع من الكرسي، إلا كحلقة في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة» ولعله الفلك المشهور بفلك البروج، وهو في الأصل اسم لما يقعد عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد، وكأنه منسوب إلى الكرسي وهو الملبد. ﴿وَلاَ يؤودُهُ ﴾ أي ولا يثقله، مأخوذ من الأود وهو الاعوجاج. ﴿حِفْظُهُمَا ﴾ أي حفظه السموات والأرض، فحذف الفاعل وأضاف المصدر إلى المفعول. ﴿وَهُوَ الْعَلَيْ﴾ المتعالي عن الأنداد والأشباه. ﴿الْعَظِيمُ﴾ المستحقر بالإضافة إليه كل ما سواه.

وهذه الآية مشتملة على أمهات المسائل الإلهية، فإنها دالة على أنه تعالى موجود واحد في الألوهية، متصف بالحياة، واجب الوجود لذاته موجد لغيره، إذ القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، منزه عن التحيز والحلول، مبرأ عن التغير والفتور، لا يناسب الأشباح ولا يعتريه ما يعتري الأرواح، مالك الملك والملكوت، ومبدع الأصول والفروع، ذو البطش الشديد، الذي لا يشفع عنده إلا من أذن له عالم الأشياء كلها، جليها وخفيها، كليها وجزئيها، واسع الملك والقدرة، كل ما يصح أن يملك ويقدر عليه، لا يؤده شاق، ولا يشغله شأن، متعال عما يدركه، وهو عظيم لا يحيط به فهم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «إن أعظم آية في القرآن آية الكرسي، من قرأها بعث الله ملكاً يكتب من حسناته، ويمحو من سيئاته إلى الغد من تلك الساعة». وقال «من قرأ آية الكرسي، ومن قرأها إذا أخذ مضجعه آمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله».

﴿لاَ إِكْرَاهَ في الدّينِ ﴾ إذ الإِكراه في الحقيقة إلزام الغير فعلاً لا يرى فيه خيراً يحمله عليه، ولكن ﴿قَدْ مَنَ الرُّشَدُ مِنْ الغي ﴾ تميز الإِيمان من الكفر بالآيات الواضحة، ودلت الدلائل على أن الإِيمان رشد يوصل إلى السعادة الأبدية والكفر غي يؤدي إلى الشقاوة السرمدية، والعاقل متى تبين له ذلك بادرت نفسه إلى الإِيمان طلباً للفوز بالسعادة والنجاة، ولم يحتج إلى الإِكراه والإِلجاء. وقبل إِخبار في معنى النهي، أي لا تكرهوا في الدين، وهو إما عام منسوخ بقوله؛ ﴿جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ﴾، أو خاص بأهل تكرهوا في الدين، وهو إما عام منسوخ بقوله؛ ﴿جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ﴾، أو خاص بأهل

الكتاب لما روي (أن أنصارياً كان له ابنان تنصرا قبل المبعث، ثم قدما المدينة فلزمهما أبوهما وقال: والله لا أدعكما حتى تسلما فأبيا، فاختصموا إلى رسول الله على فقال: الأنصاري يا رسول الله أيدخل بِعَقْبَيَّ النار وأنا أنظر إليه فنزلت فخلاهما). ﴿فَمْنَ يَكُفُرْ بِالطَّاغُوتِ ﴾ بالشيطان، أو الأصنام، أو كل ما عبد من دون الله، أو صد عن عبادة الله تعالى. فعلوت من الطغيان قلبت عينه ولامه. ﴿وَيُؤْمِن بِالله ﴾ بالتوحيد وتصديق الرسل. ﴿فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَةِ الوَثْقَى ﴾ طلب الإمساك عن نفسه بالعروة الوثقى من الحبل الوثيق، وهي مستعارة لمتمسك الحق من النظر الصحيح والرأي القويم. ﴿لا أنفِصَامَ لَهَا ﴾ لا انقطاع لها يقال فصمته فانفصم إذا كسرته. ﴿وَالله سَمِيعٌ ﴾ بالأقوال ﴿عَلَيمٌ ﴾ بالنيات، ولعله تهديد على النفاق.

﴿ اللَّهُ وَلِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِنَ ٱلظَّلْمَنَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَغَرُوٓا أَوْلِيَـٓآوُهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنَّورِ إِلَى ٱلظَّلْمَنَتِ أَوْلَتَهِكَ أَصْحَتُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ لَيْكَا ﴾.

﴿الله وَلَيْ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ محبهم، أو متولي أمورهم، والمراد بهم من أراد إيمانه وثبت في علمه أنه يؤمن. ﴿يُخْرِجُهُمُ بهدايته وتوفيقه. ﴿مِنَ الظُّلُمَاتِ لللهِ ظلمات الجهل واتباع الهوى وقبول الوساوس والشبه المؤدية إلى الكفر. ﴿إلى النّور للى الهدى الموصل إلى الإيمان، والجملة خبر بعد خبر، أو حال من المستكن في الخبر، أو من الموصول، أو منهما، أو استثناف مبين، أو مقرر للولاية. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاوُهمُ الطّاغُوتُ ﴾ أي الشياطين، أو المضلات من الهوى والشيطان وغيرهما. ﴿يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النّورِ إلى الظّلُمَاتِ من النور الذي منحوه بالفطرة، إلى الكفر وفساد الاستعداد والانهماك في الشهوات، أو من نور البينات إلى ظلمات الشكوك والشبهات. وقيل: نزلت في قوم ارتدوا عن الإسلام، وإسناد الإخراج إلى الطاغوت باعتبار التسبب لا يأبي تعلق قدرته تعالى وإرادته به. ﴿أولئكَ أصحاب النارهم فيها خالدون ﴾ وعيد وتحذير، ولعل عدم مقابلته بوعد المؤمنين تعظيم لشأنهم.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَلَجٌ إِبَرَهِتُمَ فِى رَبِّهِ ۚ أَنْ ءَاتَنَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِتُمْ رَبِّى ٱلَّذِى يُغْيِ. وَيُعِيتُ قَالَ أَنَا أُخِيءَ وَأُمِيتُ ۚ قَالَ إِبْرَهِتُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْقِ بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَشْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَذِى كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِيمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجٌ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ تعجيب من محاجة نمروذ وحماقته. ﴿ أَنْ آتَاهُ الله الملك وحمله على المحاجة، أو حاج لأجله شكراً له على طريقة العكس كقولك عاديتني لأني أحسنت إليك، أو وقت أن آتاه الله الملك وهو حجة على من منع إيتاء الله الملك الكافر من المعتزلة. ﴿ إِنْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَلْ اِبْرَاهِيمُ فَلْ الله الملك على الوجه الثاني. ﴿ رَبِّي الَّذِي يُخيي وَيُميتُ ﴾ بخلق الحياة والموت في الأجساد. وقرأ حمزة «رب» بحذف الياء. ﴿ قَالَ أَنَا أَخيي وَأُمِيتُ ﴾ بالعفو عن القتل والقتل. وقرأ نافع «أنا» بلا ألف. ﴿ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ الله يَأْتِي بِالضَّمْسِ مِنَ المَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِن المَعْرِبِ ﴾ أعرض إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الاعتراض على معارضته الفاسدة إلى الاحتجاج بما لا يقدر فيه على نحو هذا التمويه دفعاً للمشاغبة، وهو في الحقيقة عدول عن مثال خفي إلى مثال جلي من مقدوراته التي يعجز عن الإتيان بها غيره، لا عن حجة إلى أخرى. ولعل نمروذ زعم أنه يقدر أن يفعل كل جنس يفعله الله فنقضه إبراهيم بذلك، وإنما حمله عليه بطر الملك وحماقته، أو اعتقاد الحلول. وقيل لما كسر إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأصنام سجنه أياماً ثم أخرجه ليحرقه، فقال له من ربك الذي تدعو إليه وحاجه فيه. عليه الصلاة والسلام الأصنام سجنه أياماً ثم أخرجه ليحرقه، فقال له من ربك الذي تدعو إليه وحاجه فيه. ﴿ قَبُهُتَ الَّذِي كَفَرَ ﴾ فصار مهوتاً. وقرىء "فبهت" أي فغلب إبراهيم الكافرَ. ﴿ وَالله لاَ يَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ ﴾

الذين ظلموا أنفسهم بالامتناع عن قبول الهداية. وقيل لا يهديهم محجة الاحتجاج أو سبيل النجاة، أو طريق الجنة يوم القيامة.

﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ ﴾ تقديره أو أرأيت مثل الذي فحذف لدلالة ألم تر عليه، وتخصيصه بحرف التشبيه لأن المنكر للإحياء كثير والجاهل بكيفيته أكثر من أن يحصى، بخلاف مدعى الربوبية، وقيل الكاف مزيدة وتقدير الكلام ألم تر إلى الذي حاج أو الذي مر. وقيل إنه عطف محمول على المعنى كأنه قيل: ألم تر كالذي حاج، أو كالذي مر. وقيل: إنه من كلام إبراهيم ذكره جواباً لمعارضته وتقديره أو إن كنت تحيي فأحيي كإحياء الله تعالى الذي مر على قرية. وهو عزير بن شرحيا. أو الخضر، أو كافر بالبعث. ويؤيده نظمه مع نمروذ. والقرية بيت المقدس حين خربه بختنصر. وقيل القرية التي خرج منها الألوف. وقيل غيرهما واشتقاقها من القرى وهو الجمع. ﴿وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ خالية ساقطة حيطانها على سقوفها. ﴿قَالَ أَنَّى يُخيى هَذِهِ الله بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ اعترافاً بالقصور عن معرفة طريق الإحياء، واستعظاماً لقدرة المحيى إن كان القائل مؤمناً، واستبعاداً إن كان كافراً. و ﴿ إِنِّي ﴾ في موضع نصب على الظرف بمعنى متى أو على الحال بمعنى كيف. ﴿ فَأَمَاتَهُ الله مَاتَةَ خَامٍ ﴾ فألبثه ميتاً ماثة عام، أو آماته الله فلبث ميتاً ماثة عام. ﴿ ثُمَّ بَعَثُهُ ۖ بالإِحياء. ﴿ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ﴾ القائل هو الله وُساغ أن يكلمه وإن كان كافراً لأنه آمن بعد البعث أو شارف الإيمان. وَقيل ملك أو نبي. ﴿قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَو بَعْضَ يَوْم﴾ كقول الظان. وقيل: إنه مات ضحى وبعث بعد الماثة قبيل الغروب فقال قبل النظر إلى الشمس يوماً ثم التّفت فرأى بقية منها فقال أو بعض يوم على الإِضراب. ﴿قَالَ بَلْ لَبِثْتَ ماثَةَ عَام فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ لم يتغير بمرور الزمان، واشتقاقه من السنة. والهاء أصلية إن قدرت لامّ السنة هاء وهاء سكت إن قدرت واواً. وقيل أصله لم يتسنن من الحمأ المسنون فأبدلت النون الثالثة حرف علة كتقضي البازي، وإنما أفرد الضمير لأن الطعام والشراب كالجنس الواحد. وقيل كان طعامه تيناً وعنباً وشرابه عصيراً أو لبناً وكان الكل على حاله. وقرأ حمزة والكسائي «لم يتسن» بغير الهاء في الوصل. ﴿وَاتْظُو إلى حِمَارِكَ﴾ كيف تفرقت عظامه، أو انظر إليه سالماً في مكانه كما ربطته حفظناه بلا ماء وعلف كما حفظنا الطعام والشراب من التغير، والأول أدل على الحال وأوفق لما بعده. ﴿وَلِنَجِعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ﴾ أي وفعلنا ذلك لنجعلك آية. روي أنه أتى قومه على حماره وقال أنا عزير فكذبوه، فقرأ التوراة من الحفظ ولم يحفظها أحد قبله فعرفوه بذلك، وقالوا هو ابن الله. وقيل لما رجع إلى منزله كان شاباً وأولاده شيوخاً فإذا حدثهم بحديث قالوا حديث مائة سنة. ﴿وَاتْظُرْ إِلَى الْمِظَامِ عِني عظام الحمار، أو الأموات الذين تعجب من إحياتهم. ﴿كَيْفَ نُنْشِرُهَا﴾ كيف نحييها، أو نرفع بعضها على بعض ونركبه عليه، وكيف منصوب بنشزها والجملة حال من العظام أي: انظر إليها محياة. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب «ننشرها» من أنشر الله الموتى، وقرىء «ننشرها» من نشر بمعنى أنشر. ﴿ ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحَماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ﴾ فاعل تبين مضمر يفسره ما بعده تقديره: فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير. ﴿قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾ فحذف الأول لدلالة الثاني عليه، أو يفسره ما قبله أي فلما تبين له ما أشكل عليه. وقرأ حمزة والكسائي ﴿قال اعلم ﴾ على الأمر والأمر مخاطبة، أو هو نفسه خاطبها به على طريق التبكيت. ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَدُ رَبِّ أَرِنِ كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنٌ قَالَ بَلَنْ وَلَاكِن لِيَطْمَعِنَ قَالِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةُ مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُمَنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْمَلُ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَاً وَأَعْلَمْ أَنَّ فَخُذْ أَرْبَعَةُ مِنَ ٱلْكَيْرِ فَصُرْهُمَنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْمَالُ عَلَى كُلِ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَاً وَأَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَرِيدُ حَكِيمٌ ﴿ اللّهِ ﴾ .

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبُّ أَرِني كَيْفَ تُخيِي المَوْتَى﴾ إنما سأل ذلك ليصير علمه عياناً، وقيل لما قال نمروذ انا أحيي وأميت قال له: إن إحياء الله تعالى برد الروح إلى بدنها، فقال نمروذ: هل عاينته فلم يقدر أن يقول نعم. وانتقل إلى تقرير آخر، ثم سأل ربه أن يريه ليطمئن قلبه على الجواب إن سئل عنه مرة أخرى. ﴿قَالَ أَوْلَمْ تُوْمِنُ ﴾ بأني قادر على الإحياء بإعادة التركيب والحياة، قال له ذلك وقد علم أنه أغرق الناس في الإيمان ليجيب بما أجاب به فيعلم السامعون غرضه. ﴿قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَيَطْمَئِنَّ قَلِي﴾ أي بلى آمنت ولكن سألت ذلك لازيد بصيرة وسكون قلب بمضامة العيان إلى الوحي أو الاستدلال. ﴿قَالَ فَخُذَ أَرْبَعَةَ مِنَ الطّير﴾ قيل طاوساً وديكاً وغراباً وحمامة، ومنهم من ذكر النسر بدل الحمامة وفيه إيماء إلى أن إحياء النفس بالحياة الأبدية إنما يتأتى بإماتة حب الشهوات والزخارف الذي هو صفة الطاوس، والصولة المشهور بها الديك وخسة النفس وبعد الأمل المتصف بهما الغراب، والترفع والمسارعة إلى الهوى الموسوم بهما الحمام. وإنما خص الطير في وبعد الأمل المتصف بهما الغراب، والترفع والمسارعة إلى الهوى الموسوم بهما الحمام. وإنما خص الطير فأملهن واضمهن إليك لتتأملها وتعرف شياتها لئلا تلتبس عليك بعد الإحياء. وقرأ حمزة ويعقوب ﴿فصِرهن﴾ بالكسر وهما لغتان قال:

وَمَا صَيَدُ الْأَعْنَاقِ فِيهم جِبلَةً وَلَكِن أَطْرَافَ الرِّماحِ تَصُورُهَا قَال:

وَفَرْعٌ يرصِيرُ الرجِيدَ وَحُفٌ كَأَنهُ عَلَى اللَّيثِ قِنْواذُ الكُرُومِ الدُّوالِح

وقرىء «فصرهن» بضم الصاد وكسرها وهما لغنان، مشددة الراء من صره يصره ويصره إذا جمعه وفصرهن من التصرية وهي الجمع أيضاً. ﴿ثُمّ الجعَل عَلَى كُلّ جَبَلٍ مِنْهُنّ جِزءاً﴾ أي ثم جزئهن وفرق أجزاءهن على الجبال التي بحضرتك. قيل كانت أربعة. وقيل سبعة. وقرأ أبو بكر «جزؤا» و «جزؤ» بضم الزاي حيث وقع. ﴿ثُمْ ادْعُهُنّ ﴾ قل لهن تعالين بإذن الله تعالى. ﴿يَأْتِينَكَ سَعْيا ﴾ ساعيات مسرعات طيرانا أو مشياً. روي أنه أمر بأن يذبحها وينتف ريشها ويقطعها فيمسك رؤوسها، ويخلط سائر أجزائها ويوزعها على الجبال، ثم يناديهن. ففعل ذلك فجعل كل جزء يطير إلى آخر حتى صارت جثناً ثم أقبلن فانضممن إلى رؤوسهن وفيه إشارة إلى أن من أراد إحياء نفسه بالحياة الأبدية، فعليه أن يقبل على القوى البدنية فيقتلها ويمزج بعضها ببعض حتى تنكسر سورتها، فيطاوعنه مسرعات متى دعاهن بدعاية العقل أو الشرع. وكفى لك شاهداً على فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وَيُمُنُ الضراعة في الدعاء وحسن الأدب في السؤال، إنه تعالى أراه ما أراد أن يريه في الحال على أيسر الوجوه، وأراه عُزيراً بعد أن أماته مائة عام، ﴿وَاخَلُمْ أَنَّ اللهُ عَزِيزٌ ﴾ لا يعجز عما يريده. ﴿ وَاخَلُمْ أَنَّ اللهُ عَزِيزٌ ﴾ لا يعجز عما يريده. ﴿ وَاخَلُمْ أَنَّ اللهُ عَزِيزٌ ﴾ لا يعجز عما يريده. ﴿ وَحَكَمَ بالغة في كل ما يفعله ويذره.

﴿ مَّنَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ آمُوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ ٱلْبَتَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِ سُلْبُلَةِ مِاقَةً حَبَّةً وَاللّهُ يُعَنفِفُ لِمَن يَشَآةً وَاللّهُ وَسِعُ عَلِيهُمْ ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبِيلِ الله كَمَثَلِ حَبَّةٍ ﴾ أي مثل نفقتهم كمثل حبة، أو مثلهم كمثل باذر حبة على حذف المضاف. ﴿ أَنْبَتْتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِ سُنْبُلَةٍ مَاثَةُ حَبَّةٍ ﴾ أسند الإنبات إلى الحبة لما كانت من الأسباب، كما يسند إلى الأرض والماء، والمنبت على الحقيقة هو الله تعالى والمعنى: أنه يخرج منها ساق

يتشعب لكل منه سبع شعب، لكل منها سنبلة فيها مائة حبة. وهو تمثيل لا يقتضي وقوعه وقد يكون في الذرة والدخن في البر في الأراضي المغلة. ﴿وَاللهُ يُضَاعِفُ﴾ تلك المضاعفة. ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ بفضله وعلى حسب حال المنفق من إخلاصه وتعبه، ومن أجل ذلك تفاوتت الأعمال في مقادير الثواب. ﴿وَاللهُ وَاسِعٌ﴾ لا يضيق عليه ما يتفضل به من الزيادة. ﴿عَلِيمٌ﴾ بنية المنفق وقدر إنفاقه.

﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَهُمْ آجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ
وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ﷺ أَذَى ثَمَّوُنُ مَعْرُونٌ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَمُهَا أَذَى وَاللَّهُ
غَنَى خَلِيمٌ ﷺ ﴾.

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ الله ثُمُ لا يُسْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَا وَلا أَذَى لَ نزلت في عثمان رضي الله تعالى عنه فإنه جهز جيش العسرة بألف بعير بأقتابها وأحلاسها. وعبد الرحمن بن عوف فإنه أتى النبي على بأربعة الاف درهم صدقة. والمن أن يعتد بإحسانه على من أحسن إليه. والأذى أن يتطاول عليه بسبب ما أنعم عليه، وثم للتفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى. ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبُّهِمْ وَلاَ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَنُونَ للله لم يدخل الفاء فيه وقد تضمن ما أسند إليه معنى الشرط إيهاماً بأنهم أهل لذلك وإن لم يفعلوا فكيف بهم إذا فعلوا. ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ و حميل. ﴿وَمَغْفِرَةٌ ﴾ وتجاوز عن السائل والحاجة، أو نيل المغفرة من الله بالرد فعلوا. ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ و من السائل بأن يعذر ويغتفر رده. ﴿خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتّبِعُهَا أَذَى ﴾ خبر عنهما، وإنما صح الجميل، أو عفو من السائل بأن يعذر ويغتفر رده. ﴿خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتّبِعُهَا أَذَى ﴾ خبر عنهما، وإنما صح الجميل، أو عفو من السائل بأن يعذر ويغتفر رده. ﴿خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتّبِعُهَا أَذَى ﴾ خبر عنهما، وإنما من ويؤذي بالعقوبة.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُوا صَدَقَنتِكُم بِالْمَنِ وَٱلْأَذَىٰ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَمُ رِفَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْأَذَىٰ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَمُ رِفَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَشَلُمُ كَمَشُلِ مَنْفُوانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابُهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ مَسَلَدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَانُومِ ٱلْعَرْنِ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّا كَانُومُ ٱلْعَدِينَ النَّامِ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْغَوْمُ ٱلكَانِرِينَ اللَّهُ ﴾.

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنْ وَالْأَذَى ﴾ لا تحبطوا أجرها بكل واحد منهما. ﴿ كَالَّذِي يَنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللهُ وَالْيَومِ الآخِرِ ﴾ كإبطال المنافق الذي يراثي بإنفاقه ولا يريد به رضا الله تعالى ولا ثواب الآخرة، أو مماثلين الذي ينفق رثاء الناس، والكاف في محل النصب على المصدر أو الحال، و﴿ رَبّاء ﴾ نصب على المفعول له أو الحال بمعنى مرائياً أو المصدر أي إنفاق ﴿ رَبّاء ﴾ . ﴿ فَمَثَلُهُ أي فمثل المرائي في إنفاقه . ﴿ كَمَثَل صَفْوَانٍ ﴾ كمثل حجر أملس. ﴿ عَلَيهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ ﴾ مطر عظيم القطر. ﴿ فَتَركهُ صَلداً ﴾ أملس نقياً من التراب. ﴿ لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيءٍ مِما كَسَبُوا ﴾ لا ينتفعون بما فعلوا رثاء ولا يجدون له ثواباً ، والضمير للذي ينفق باعتبار المعنى لأن المراد به الجنس، أو الجمع كما في قوله:

إِنَّ الَّسِذِي حَسَانَسَتْ بِسَفَسِلَسِجِ دِمَسَاؤُهُسِمْ هُسِمُ السَقَسِومُ كُسِلُ السَقَسِومِ يَسَا أُمَّ خَسَال و ﴿وَالله لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ إلى الخير والرشاد، وفيه تعريض بأن الرثاء والمن والأذى على الإنفاق من صفات الكفار ولا بد للمؤمن أن يتجنب عنها.

﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ آمُوالَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْمَنَاتِ ٱللَّهِ وَتَنْسِينًا مِنَ أَنفُسِهِمَ كَمَثَكِ جَنَّتِم بِرَبُوةٍ أَمَابَهَا وَابِلُّ فَعَلْلٌ فَعَلْلٌ مَا تَعْمَلُونَ بَعِيدُ ﴿ إِنَّهُ مِنا لَهُ عُلِيلًا فَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدُ ﴿ إِنَّهُ مِنَا لَهُ مُنافِقًا مِنعَفَيْنِ فَإِن لَمْ يُعِيبُهَا وَابِلُ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنَافِقًا مِنعَفَيْنِ فَإِن لَمْ يُعِيبُهَا وَابِلُ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنافُونَ مُعَالِدُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مِنافِقًا مِنعَفَيْنِ فَإِن لَمْ يُعِيبُهَا وَابِلُ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنافًا مِنعُفَا إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَافِقًا مِنعُفَا مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُوالِلًا مُنْ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُعَلَّى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَافِقًا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَلِنْ اللّهُ مِنْ أَنْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَلِنْ أَنْ أَلِهُ مِنْ أَنْ أَلَّا اللّهُ مِنْ أَنْ أَلُولُولُ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّالِهُ مِنْ أَنْ أَلَّا أَلَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللّهُ أَلَّالِمُ أَلَّا أَنْ أَلَّالِمُ اللّهُ مِنْ أَلَّا اللّهُ الللّهُ مِنْ أَلّهُ أَلَّا أَلّهُ مُنْ أَلَّالَّ اللّهُ أَلَّا أَلّهُ مِ

﴿ وَمَثُلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضاةِ الله وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ وتثبيتاً بعض أنفسهم على الإيمان، فإن

المال شقيق الروح، فمن بذل ماله لوجه الله ثبت بعض نفسه ومن بذل ماله وروحه ثبتها كلها، أو تصديقاً للإسلام وتحقيقاً للجزاء مبتداً من أصل أنفسهم، وفيه تنبيه على أن حكمة الإنفاق للمنفق تزكية النفس عن البخل وحب المال. ﴿ كَمَثَل جَنّةٍ بِرَبُوةٍ ﴾ أي ومثل نفقة هؤلاء في الزكاة، كمثل بستان بموضع مرتفع، فإن شجرة يكون أحسن منظراً وأزكى ثمراً. وقرأ ابن عامر وعاصم ﴿ بربوة ﴾ بالفتح وقرىء بالكسر وثلاثتها لغات فيها. ﴿ أَصَابَهَا وَابِلٌ ﴾ مطر عظيم القطر. ﴿ فَآتَتُ أَكَلَهَا ﴾ ثمرتها. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بالسكون للتخفيف. ﴿ وَعَقين ﴾ مثلي ما كانت تثمر بسبب الوابل. والمراد بالضعف المثل كما أريد بالزوج الواحد في قوله تعالى: ﴿ من كل زوجين اثنين ﴾ وقيل: أربعة أمثاله ونصبه على الحال أي مضاعفاً. ﴿ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُ المطر الصغير القطر، والمعنى أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله لا تضيع بحال وإن كانت تتفاوت باعتبار ما المطر الصغير القطر، والمعنى أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله تعالى بالجنة على الربوة ونفقاتهم الكثيرة والقليلة الزائدتين في زلفاهم بالوابل والطل. ﴿ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ تحذير عن الرئاء وترغيب في والقليلة الزائدتين في زلفاهم بالوابل والطل. ﴿ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ تحذير عن الرئاء وترغيب في الخلاص.

﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهِنُو لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الْفَعَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْخَرَقَةُ كَذَٰلِكَ يُبَيِّفُ ٱللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَلْهُ لَكُمُ اللَّهُ لَلْهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَهُ اللَّهُ لَلْهُ لَهُ لِلللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَهُ لَلْهُ لِهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَكُمُ لَلِكُمُ لَلْهُ لَلْكُمُ لَلْكُمُ لَلْكُولُ لَلْكُنُولُ لَا لَهُ لَلْهُ لَلْكُنْ لِللْهُ لِلللْهُ لَلْلِلْكُلُولُ لَلْكُولُكُ لِلللْهُ لَلْلِكُلُولُ لِللللَّهُ لِللْلِلْفُلُولُ لِلللَّهُ لَلْلِلْكُولُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لَلْلِلْكُولِلْكُولِكُ لِللللَّهُ لِلْلِلْلِكُ لِلللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللّلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْكُلُولِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلُ

﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمُ ﴾ الهمزة فيه للإنكار. ﴿ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْتَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأَنْهَارُ لَهُ فيها مِن كُلِ الشَّمَرَاتِ ﴾ جعل الجنة منهما مع ما فيها من سائر الأشجار تغليباً لهما لشرفهما وكثرة منافعهما، ثم ذكر أن فيها من كل الثمرات ليدل على احتوائها على سائر أنواع الأشجار، ويجوز أن يكون المراد بالثمرات المنافع. ﴿ وَاصَابَهُ الْكِبَرُ ﴾ أي كبر السن، فإن الفاقة والعالة في الشيخوخة أصعب، والواو للحال أو للعطف حملاً على المعنى، فكأنه قيل: أيود أحدكم لو كانت له جنة وأصابه الكبر. ﴿ وَلَهُ ذُرِيةٌ ضُعَفَاءُ ﴾ صغار لا قدرة لهم على الكسب. ﴿ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ فَارٌ فَاحْتَرَقَتُ ﴾ عطف على أصابه، أو تكون باعتبار المعنى. والإعصار ربح عاصفة تنعكس من الأرض إلى السماء مستديرة كعمود، والمعنى تمثيل حال من يفعل الأفعال الحسنة ويضم إليها ما يحبطها كرياء وإيذاء في الحسرة والأسف، فإذا كان يوم القيامة واشتدت حاجته إليها وجدها محبطة بحال من هذا شأنه، وأشبههم به من جال بسره في عالم الملكوت، وترقى بفكره إلى جناب الجبروت، ثم نكص على عقبيه إلى عالم الزور والتفت إلى ما سوى الحق وجعل سعيه هباء منثوراً. ﴿ كَذَلِكَ الْجبروت، ثم نكص على عقبيه إلى عالم الزور والتفت إلى ما سوى الحق وجعل سعيه هباء منثوراً. ﴿ كَذَلِكَ اللهِ اللهُ الكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمُ وَنَهُ أَي تَفكرونَ فيها فتعتبرون بها.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ ٱلأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَيِثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيةً وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ غَنْ حَكِيدُ ۖ ﴿ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ حَكِيدُ اللَّهِ ﴾.

﴿ وَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ من حلاله أو جياده. ﴿ وَمِمًّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ﴾ أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الحبوب والثمرات والمعادن، فحذف المضاف لتقدم ذكره. ﴿ وَلا تَيَمُّمُوا الحَبِيثَ مِنْهُ ﴾ أي ولا تقصدوا الرديء منه أي من المال، أو مما أخرجنا لكم. وتخصيصه بذلك لأن التفاوت فيه أكثر، وقرىء "ولا تؤمموا " ولا تيمموا " بضم التاء. ﴿ تُنْفِقُونَ ﴾ حال مقدرة من فاعل تيمموا ، ويجوز أن يتعلق به منه ويكون الضمير للخبيث والجملة حالاً منه. ﴿ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ ﴾ أي وحالكم أنكم لا تأخذونه في حقوقكم لرداءته. ﴿ إلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ إلا أن تتسامحوا فيه، مجاز من أغمض بصره إذا غضه. وقرىء

«تُغمَضوا» أي تحملوا على الإغماض، أو توجدوا مغمضين. وعن ابن عباس رضي الله عنه: كانوا يتصدقون بحشف التمر وشراره فنهوا عنه. ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَنيٌ﴾ عن إنفاقكم، وإنما يأمركم به لانتفاعكم. ﴿حَمِيدٌ﴾ بقبوله وإثابته.

﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَامُرُكُم بِالْفَحْسُكَاءً ۚ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِزَةً مِنَّهُ وَفَضَلًّا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيكُ ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَامُرُكُم بِالْفَحْسُكَاءً ۚ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِزَةً مِنَّهُ وَفَضَلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيكُ

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الفَقْرَ﴾ في الإنفاق، والوعد في الأصل شائع في الخير والشر. وقرىء ﴿الفقر﴾ بالضم والسكون وبضمتين وفتحتين. ﴿وَيَأْمُرُكُمْ بِالفَحْشَاءِ﴾ ويغريكم على البخل، والعرب تسمي البخيل فاحشاً. وقيل المعاصي ﴿وَالله يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْهُ﴾ أي يعدكم في الإنفاق مغفرة لذنوبكم. ﴿وَفَضْلاً﴾ خلفاً أفضل مما أنفقتم في الدنيا، أو في الآخرة. ﴿وَالله وَاسِعٌ﴾ أي واسع الفضل لمن أنفق. ﴿عَلِيمٌ﴾ بإنفاقه.

﴿ يُوْتِي الْعِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن بُؤْتَ الْعِكْمَةَ فَقَدْ أُونِيَ خَيْرًا كَيْبِيرًا ۗ وَمَا يَذَكُوا ٱلأَلْبَبِ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ ﴾ تحقيق العلم وإتقان العلم. ﴿ مَنْ يَشَاءُ ﴾ مفعول أول أخر للإهتمام بالمفعول الثاني ﴿ وَمَنْ يُوْتِ الْحِكْمَةَ ﴾ بناؤه للمفعول لأنه المقصود. وقرأ يعقوب بالكسر أي ومن يؤته الله الحِكمة. ﴿ فَقَدْ أُوتِي خَيْراً كَثيراً ﴾ أي: أيُّ خير كثير؟ إذ حيز له خير الدارين. ﴿ وَمَا يَذَكّرُ ﴾ وما يتعظ بما قص من الآيات، أو ما يتفكر، فإن المتفكر كالمتذكر لما أودع الله في قلبه من العلوم بالقوة. ﴿ إلا أُولُو الأَلْبَابِ ﴾ ذوو العقول الخالصة عن شوائب الوهم والركون إلى متابعة الهوى.

﴿ وَمَاۤ أَنفَقْتُم مِن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِن نَكَذَرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا لِلظَّلِيبِ مِنَ أَنصَارٍ ﴿ إِلَى اللَّهُ عَلَمُهُمُّ وَمَا لِلظَّلِيبِ مِن أَنصَارٍ ﴿ إِلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ مَن أَنصَادٍ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عِمَا لَعُمْ وَلِيكُفِرُ عَنصُم مِن اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهِ ﴾ .

﴿ وَمَا أَتَفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ ﴾ قليلة أو كثيرة، سرا أو علانية، في حق أو باطل. ﴿ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرِ ﴾ بشرط أو بغير شرط، في طاعة أو معصية. ﴿ فَإِن الله يعْلَمُهُ ﴾ فيجازيكم عليه. ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ ﴾ الذين ينفقون في المعاصي وينذرون فيها، أو يمنعون الصدقات ولا يوفون بالنذر. ﴿ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ من ينصرهم من الله ويمنعهم من عقابه.

﴿إِنْ تُبُدُوا الصَدقاتِ فَنِعمًا هِي﴾ فنعم شيئاً إبداؤها. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وكسر العين على الأصل. وقرأ أبو بكر وأبو عمرو وقالون بكسر النون وسكون العين، وروي عنهم بكسر النون وإخفاء حركة العين وهو أقيس. ﴿وَإِنْ تُخفُوها وَتُؤتُوهَا النُقرَاءَ﴾ أي تعطوها مع الإخفاء. ﴿فَهُو حَيْرٌ لَكُمْ﴾ فالإخفاء خير لكم، وهذا في التطوع ولمن لم يعرف بالمال فإن إبداء الفرض لغيره أفضل لنفي التهمة عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما (صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها سبعين ضعفا، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفاً). ﴿وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِئَاتِكُمْ﴾ قرأ ابن عامر وعاصم في رواية حفص بالياء أي والله يكفر أو الإخفاء. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية ابن عباش ويعقوب بالنون مرفوعاً على أنه جملة فعلية مبتدأة أو إسمية معطوفة على ما بعد الفاء أي: ونحن نكفر. وقرأ نافع وحمزة والكسائي به مجزوماً على محل الفاء وما بعده. وقرىء بالتاء مرفوعاً ومجزوماً والفعل للصدقات. ﴿وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ وَيْهِ وَيْهِ في الإسرار.

﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ ﴾ لا يجب عليك أن تجعل الناس مهديين، وإنما عليك الإرشاد والحث على المحاسن، والنهي عن المقابح كالمن والأذى وإنفاق الخبيث. ﴿وَلَكنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاء ﴾ صريح بأن الهداية من الله تعالى وبمشيئته، وإنها تخص بقوم دون قوم. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْر ﴾ من نفقة معروفة. ﴿فَلاَنْفُسِكُم ﴾ فهو لأنفسكم لا ينتفع به غيركم فلا تمنوا عليه ولا تنفقوا الخبيث. ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إلا ابْتِغَاءَ وَجِهِ الله حال، وكأنه قال وما تنفقون من خير فلأنفسكم غير منفقين إلا لابتغاء وجه الله وطلب ثوابه. أو عطف على ما قبله أي وليست نفقتكم إلا لابتغاء وجهه فما بالكم تمنون بها وتنفقون الخبيث. وقيل: نفي في معنى النهي. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُوفَ إلَيْكُمُ ﴾ ثوابه أضعافاً مضاعفة، فهو تأكيد للشرطية السابقة، أو ما يخلف للمنفق استجابة لقوله عليه الصلاة والسلام «اللهم اجعل لمنفق خلفاً، ولممسك تلفاً "روي: أن ناساً من المسلمين كانت لهم أصهار ورضاع في اليهود، وكانوا ينفقون عليهم، فكرهوا لما أسلموا أن ينفعوهم فنزلت. وهذا في غير ألواجب أما الواجب فلا يجوز صرفه إلى الكفار. ﴿وَأَنْتُمْ لاَ تُظُلَمُونَ ﴾ أي لا تنقصون ثواب نفقاتكم.

﴿ لِلْفُغَرَآءِ الَّذِينَ أَحْسِرُوا فِ سَيِسِلِ اللَّهِ لَا بَسَعْلِبُونَ ضَرَبًا فِ الْأَرْضِ يَعْسَبُهُمُ اللهَ اللَّهِ الْمَافَأَ وَمَا تُنفِئُوا مِنْ حَكْيرِ النَّاسَ إِلْحَافَأَ وَمَا تُنفِئُوا مِنْ حَكْيرِ النَّاسَ إِلْحَافَأَ وَمَا تُنفِئُوا مِنْ حَكْيرِ النَّاسَ إِلْحَافَأَ وَمَا تُنفِئُوا مِنْ حَكْيرِ الْجَامِلُ الْحَافَأَ وَمَا تُنفِئُوا مِنْ حَكْيرِ الْحَافَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ بِعِهِ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّ

﴿لِلْفُقُراءِ﴾ متعلق بمحذوف أي اعمدوا للفقراء، أو اجعلوا ما تنفقونه للفقراء، أو صدقاتكم للفقراء. واللَّذِينَ أُخصِرُوا فِي سَيْلِ اللَّهِ﴾ أحصرهم الجهاد. ﴿لاّ يَستَظِيعُونَ﴾ لاشتغالهم به. ﴿ضَرْباً فِي الأَرْضِ﴾ ذهاباً فيها للكسب. وقيل هم أهل الصفة كانوا نحواً من أربعمائة من فقراء المهاجرين يسكنون صفة المسجد يستغرقون أوقاتهم بالتعلم والعبادة، وكانوا يخرجون في كل سرية بعثها رسول الله على ﴿يَحْسَبُهُمُ الجَاهِلُ﴾ بحالهم، وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين. ﴿أَغْنِيّاءَ مِنَ التّعَفُّ مِن أَجل تعفقهم عن السؤال، والخطاب للرسول على أو لكل أحد. ﴿لاّ يَسْأَلُونَ النّاسَ إلحاماً وهو أن يلازم المسؤول حتى يعطيه، من قولهم لحفني من فضل لحافه، أي أعطاني من فضل ما عنده، والمعنى أنهم لا يسألون وإن سألوا عن ضرورة لم يلحوا. وقيل: هو نفي للأمرين كقوله:

عسلسى لاحسب يسهستسدي بسمسنساره

ونصبه على المصدر فإنه كنوع من السؤال، أو على الحال. ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ الله بِهِ عَلِيمٌ﴾ ترغيب في الإنفاق وخصوصاً على هؤلاء.

﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ ٱمْوَلَهُم بِالْيَتِلِ وَالنَّهَادِ سِنَرًا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ ﴾ .

﴿الّذينَ يُنْقَقُونَ أَمُوالُهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلاَئِيَةٌ﴾ أي يعمون الأوقات والأحوال بالخير. نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، تصدق بأربعين ألف دينار عشرة بالليل وعشرة بالنهار، وعشرة بالسر وعشرة بالعلانية. وقيل في أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: لم يملك إلا أربعة دراهم فتصدق بدرهم ليلاً ودرهم نهاراً، ودرهم سراً ودرهم علانية. وقيل: في ربط الخيل في سبيل الله والإنفاق عليها. ﴿فَلَهُمْ آجُرُهُمْ وَدُهُمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ خبر الذين ينفقون، والفاء للسبية. وقيل للعطف والخبر محذوف أي ومنهم الذين ولذلك جوز الوقف على وعلانية.

﴿ ٱلَّذِينَ يَأْحُنُونَ ٱلْإِيَوَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّنَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ

قَالُوّا إِنَّمَا ٱلْبَنِيعُ مِثْلُ ٱلرِّيَوَأُ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوَأُ فَمَن جَآءَءُ مَرْعِظَةٌ مِن زَيِهِ، فَٱنْفَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَصْرُهُۥ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ آَلِهِ ﴾ .

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرَّبُوا﴾ أي الآخذون له، وإنما ذكر الأكل لأنه أعظم منافع المال، ولأن الربا شائع في المطعومات وهو زيادة في الأجل، بأن يباع مطعوم بمطعوم، أو نقد بنقد إلى أجل، أو في العوض بأن يباع أحدهما بأكثر منه من جنسه، وإنما كتب بالواو كالصلاة للتفخيم على لغة وزيدت الألف بعدها تشبيهاً بواو الجمع. ﴿ لاَ يَقُومُونَ ﴾ إذا بعثوا من قبورهم. ﴿ إلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُه الشَّيْطَانُ ﴾ إلا قياماً كقيام المصروع، وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع، والخبط ضرب على غير اتساق كخبط العشواء. ﴿مِنَ الْمَسُّ﴾ أي الجنون، وهذا أيضاً من زعماتهم أن الجني يمسه فيختلط عقله ولذلك قيل: جَنَّ الرجلُ. وهو متعلق بـ ﴿لا يقومون﴾ أي لا يقومون من المس الذي بهم بسبب أكل الربا، أو بيقوم أو بيتخبط فيكون نهوضهم وسقوطهم كالمصروعين لا لاختلال عقولهم ولكن لأن الله أربى في بطونهم ما أكلوه من الربا فأثقلهم. ﴿ ذَٰلِكَ بَأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا البَّنِعُ مِثْلُ الرِّبَوَا﴾ أي ذلك العقاب بسبب أنهم نظموا الربا والبيع في سلك واحد لإفضائهما إلى الربح فاستحلوه استحلاله. وكان الأصل إنما الربا مثل البيع ولكن عكس للمبالغة، كأنهم جعلوا الربا أصلاً وقاسوا به البيع، والفرق بينٌ فإن من أعطى درهمين بدرهم ضيع درهماً، ومن اشترى سلعة تساوي درهماً بدرهمين فلعل مساس الحاجَة إليها، أو توقع رواجها يجبر هذا الغبن. ﴿وَأَحَلُّ اللَّهُ البَّيْعَ وَحَرَّمَ الرَبُوا﴾ إنكار لتسويتهم، وإبطال القياس بمعارضة النص. ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ فمن بلغه وعظ من الله تعالى وزجر كالنهي عن الربا. ﴿فَانْتَهِي﴾ فاتعظ وتبع النهي. ﴿فَلَهُ مَا سَلَفٍ﴾ تقدم أخذه التحريم ولا يسترد منه، وما في موضع الرفع بالظرف إن جعلت من موصولة، وبالابتداء إن جعلت شرطية على رأى سيبويه إذ الظرف غير معتمد على ما قبله. ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ عِبْدَارِيهِ على انتهائه إن كان من قبول الموعظة وصدق النية. وقيل يحكم في شأنه ولا اعتراض لكم عليه. ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ إلى تحليل الربا، إذ الكلام فيه. ﴿فَأُولَئِكَ أَضْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ لأنهم كفروا به.

## ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ ٱلِّرِيْوَا وَيُرْنِي ٱلصَّدَفَاتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارٍ آثِيمِ ﴿ ﴾.

﴿ يَمْحَقُ الله الرَّبَوَأَ ﴾ يذهب ببركته ويهلك المال الذي يدخل فيه. ﴿ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ يضاعف ثوابها ويبارك فيما أخرجت منه، وعنه عليه الصلاة والسلام «إن الله يقبل الصدقة ويربيها كما يربي أحدكم مهره». وعنه عليه الصلاة والسلام «ما نقصت زكاة من مال قط». ﴿ وَالله لاَ يُحِبُ ﴾ لا يرضى ولا يحب محبته للتوابين، ﴿ كُلَّ كَفَّارٍ ﴾ مصر على تحليل المحرمات، ﴿ أَثِيمٍ ﴾ منهمك في ارتكابه.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُلُوا الصَّلِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكَوْةَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلاَ خَرْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَتَرَنُونَ ﴿ ﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بالله ورسوله وبما جاءهم منه. ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الرَّكَوٰة﴾ على ما يعمهما لإنافتهما على سائر الأعمال الصالحة. ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ هِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ من آت. ﴿وَلاَ هُمْ يَحْرَنُونَ﴾ على فائت.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِىَ مِنَ ٱلْإِيَّوَا إِن كُنتُد مُّؤْمِنِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاذَنُوا مِن الْإِيَّوَا إِن كُنتُد مُّؤْمِنِينَ ﴿ فَإِن أَنْهُ مَا اللَّهُ وَدَرُولِهِ مِن ٱللَّهُ وَكَا لَكُ اللَّهُ وَكَا لَكُ اللَّهُ وَكَا لُكُولِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ .

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَذَرُوا مَا بَقي مِنَ الرّبُوا﴾ واتركوا بقايا ما شرطتم على الناس من الربا. ﴿ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ ﴾ بقلوبكم فإن دليله امتثال ما أمرتم به. روي: أنه كان لثقيف مال على بعض قريش، فطالبوهم عند المحل بالمال والربا. فنزلت.

﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبِ مِنَ الله وَرَسُولِهِ ﴾ أي فاعلموا بها، من أذن بالشيء إذا علم به، وقرأ حمزة وعاصم في رواية ابن عياش «فآذنوا» أي فاعلموا بها غيركم، من الأذن وهو الاستماع فإنه من طرق العلم، وتنكير حرب للتعظيم وذلك يقتضي أن يقاتل المربي بعد الاستتابة حتى يفيء إلى أمر الله، كالباغي ولا يقتضي كفره. روي: أنها لما نزلت قالت ثقيف لا يدي لنا بحرب الله ورسوله. ﴿ وَإِنْ تُبْتُمُ ﴾ من الارتباء واعتقاد حله. ﴿ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمُوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ﴾ بأخذ الزيادة. ﴿ وَلا تَظْلَمُونَ ﴾ بالمطل والنقصان، ويفهم منه أنهم إن لم يتوبوا فليس لهم رأس مالهم وهو سديد على ما قلناه، إذ المصر على التحليل مرتد وماله فيء:

## ﴿ وَإِن كَاكَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَعَمَدُقُوا خَيْرٌ لَّكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُوك ١٠٠٠

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرِةٍ ﴾ وإن وقع غريم ذو عسرة. وقرى وذا عسرة أي وإن كان الغريم ذا عسرة . وقَنَظِرَةٌ ﴾ فالحكم نظرة ، أو فعليكم نظرة ، أو فليكن نظرة وهي الإنظار. وقرى وفناظره على الخبر أي فالمستحق ناظره بمعنى منتظره ، أو صاحب نظرته على طريق النسب وفناظره على الأمر أي فسامحه بالنظرة . وإلَى مَيْسَرةٍ ﴾ يسار ، وقرأ نافع وحمزة بضم السين ، وهما لغتان كمشرقة ومشرقة . وقرى بهما مضافين بحذف التاء عند الإضافة كقوله : وأخلفوك وعد الأمر الذي وعدوا . ﴿ وَأَنْ تَصَدِّقُوا ﴾ بالإبراء . وقرأ عاصم بتخفيف الصاد . ﴿ خَيْر لَكُمْ ﴾ أكثر ثواباً من الإنظار ، أو خير مما تأخذون لمضاعفة ثوابه ودوامه . وقيل : المراد بالتصدق الإنظار لقوله عليه الصلاة والسلام ، «لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة » ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ما فيه من الذكر الجميل الجزيل .

## ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفِّن كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴾.

﴿وَاتَّقُوا يَوْما تُرْجَعُونَ فِيهِ إلى الله يوم القيامة، أو يوم الموت فتأهبوا لمصيركم إليه، وقرأ أبو عمرو ويعقوب بفتح الناء وكسر الجيم. ﴿فُمَّ تُوفَى كُلُ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ ﴾ جزاء ما عملت من خير أو شر ﴿وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ بنقص ثواب وتضعيف عقاب، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (أنها آخر آية نزل بها جبريل عليه السلام وقال ضعها في رأس المائتين والثمانين من البقرة) وعاش رسول الله على بعدها أحداً وعشرين يوماً وقيل أحداً وثمانين يوماً، وقيل سبعة أيام وقيل ثلاثة ساعات.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ المَنْوَا إِذَا تَدَايَنَمُ بِدَيْ إِلَىٰ أَجَكِ مُسَكَى فَاحْتُبُوهُ وَلَيَكُتُ بَيْنَكُمْ كَابِهُ اللّهَ وَلَا يَنْهُ وَلَا يَأْبَ كَانِهُ أَن يَكُنُ حَمَا عَلَمَهُ اللّهُ فَلْيَحْتُ وَلِيُمْلِلِ ٱلّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُ وَلَيْتُو اللّهَ وَلَيْهُ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُبِلَ هُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيّهُ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُبِلَ هُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيّهُ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُبِلَ هُو فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْأَلَكُ إِن مِنْ وَمِالِكُمْ فَان اللّهُمَالَةِ أَن وَمُؤْلِلُ وَلِيَّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا مَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَشْهُونَ مِن اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَشْهُونَ وَلا يَشْهُونَا وَلا مَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا يَشْهُونُ وَلا يَشْهُونَ وَلا يَشْهُونَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا يَعْمَلُوا فَإِنّهُ وَلا يَشْهُ وَاللّهُ وَلا يَشْهُونًا وَاللّهُ وَلا يَعْمَلُوا فَإِنّهُ وَلا يَعْمُونَا وَاللّهُ وَ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ﴾ أي إذا داين بعضكم بعضاً، تقول: داينته إذا عاملته نسيئة معطياً أو آخذاً. وفائدة ذكر الدين أن لا يتوهم من التداين المجازاة ويعلم تنوعه إلى المؤجل والحال، وأنه الباعث على الكتبة ويكون مرجع ضمير فاكتبوه ﴿إلى أَجَلِ مُسَمّى﴾ معلوم بالأيام والأشهر لا بالحصاد وقدوم الحاج. ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾ لأنه أوثق وادفع للنزاع، والجمهور على أنه استحباب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما (أن المراد به السلم وقال لما حرم الله الربا أباح السلم). ﴿ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴾ من يكتب السوية لا يزيد ولا ينقص، وهو في الحقيقة أمر للمتداينين باختيار كاتب فقيه دين حتى يجيء مكتوبه موثوقاً به معدلاً بالشرع. ﴿ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ ﴾ ولا يمتنع أحد من الكتاب. ﴿ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلْمَهُ الله ﴾ مثل ما علمه الله من كتبة الوثائق، أو لا يأب أن ينفع الناس بكتابته كما نفعه الله بتعليمها كقوله: ﴿وأحسن كما أحسن الله إليك﴾. ﴿فَلْيَكْتُبُ﴾ تلك الكتابة المعلّمة. أمر بها بعد النهي عن الإباء عنها تأكيداً، ويجوز أن تتعلق الكاف بالأمر فيكون النهي عن الامتناع منها مطلقة ثم الأمر بها مقيدة. ﴿ وَلْيُمْلِلِ الذِي عَلَيْهِ الحَّقُ ﴾ وليكن المملي من عليه الحق لأنه المقر المشهود عليه، والإملال والإملاء واحد. ﴿وَلْيَتَّقُ اللّه رَيُّهُ﴾ أي المملى. أو الكاتب. ﴿وَلاَ يَبْخُسُ﴾ ولا ينقص. ﴿مِنْهُ شَيْئاً﴾ أي من الحق، أو مما أملى عليه. ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً﴾ ناقص العقل مبذراً. ﴿ أَوْ ضَعِيفًا ﴾ صبياً أو شيخاً مختلاً. ﴿ أَوْ لا يَسْتطِيعُ أَنْ يُعلُّ هُو ﴾ أو غير مستطيع للإملال بنفسه لخرس أو جهل باللغة. ﴿ فَلْيُمْلِلْ وَلَيْهُ بِالْعَدَلِ ﴾ أي الذي يلي أمره ويقوم مقامه من قيم إن كان صبياً أو مختل العقل، أو وكيل أو مترجم إن كان غير مستطيع. وهو دليل جريان النيابة في الإقرار ولعله مخصوص بما تعاطاه القيم أو الوكيل. ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ ﴾ وأطلبوا أن يشهد على الدين شأهدان. ﴿ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ من رجال المسلمين، وهو دليل اشتراط إسلام الشهود وإليه ذهب عامة العلماء وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض. ﴿ فَإِنَّ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ ﴾ فإن لم يكن الشاهدان رجلين. ﴿ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ فليشهد أو فليستشهد رجل وامرأتان، وهذا مخصوص بالأموال عندنا وبما عدا الحدود والقصاص عند أبي حنيفة. ﴿مِمَّنْ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ لعلمكم بعدالتهم. ﴿ أَنْ تَضِلُّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى ﴾ علَّة اعتبار العدد أي الأبحل أن إحداهما إن ضلت الشهادة بأن نسيتها ذكرتها الأخرى، والعُلَّة في الحقيقة التذكير ولكن لما كان الضلال سبباً له نزل منزلته كقولهم: أعددت السلاح أن يجيء عدو فأدفعه، وكأنه قيل: إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت، وفيه إشعار بنقصان عقلهن وقلة ضبطهن. وقرأ حمزة ﴿أَنْ تَصْلُ ﴾ على الشرط «فتذكر» بالرفع. وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ﴿فتذكر﴾ من الإذكار. ﴿وَلاَ يَأْبُ الشُّهَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ لأداء الشهادة أو التحمل. وسموا شهداء قبل التحمل تنزيلاً لما يشارفَ منزلة الواقع و ﴿ما﴾ مزيدة. ﴿وَلاَ تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوه﴾ ولا تملوا من كثرة مدايناتكم أن تكتبوا الدين أو الحق أو الكتاب. وقيل كنى بالسام عن الكسل لأنه صفة المنافق، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «لا يقول المؤمن كسلت» ﴿صَغِيراً أَوْ كَبِيراً﴾ صغيراً كان الحق أو كبيراً، أو مختصراً كان الكتاب أو مشبعاً. ﴿ إِلَى أَجَلِهِ ﴾ إلى وقت حلوله الذي أقر به المديون. ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ إشارة إلى أن تَكتبوه. ﴿أَقْسَطُ عِنْدَ الله ﴾ أكثر قسطاً. ﴿وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ ﴾ وأثبت لَها وأعون على إقامتها، وهما مبنيان من أقسط وأقام على غير قياس، أو من قاسط بمعنى ذي قسط وقويم، وإنما صحت الواو في ﴿أقوم﴾ كما صحت في التعجب لجموده. ﴿وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا﴾ وأقرب في أن لا تشكوا في جنسِ الدين وقدره وأجله والشهود ونحو ذلك. ﴿إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرةً تُدِيْرُونَها بَيْنَكُمْ فَليْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحِ أَلاً تَكْتُبُوهَا﴾ استثناء من الأمر بالكتابة والتجارة الحاضرة تعم المبايعة بدين أو عين، وإدارتها بينهم تعاطيهم إياها يداً بيد أي: إلا أن تتبايعوا يداً بيد فلا بأس أن لا تكتبوا، لبعده عن التنازع والنسيان. ونصب عاصم ﴿تجارة﴾ على أنه الخبر والاسم مضمر تقديره إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة كقوله:

بَسْنِي أَسَدِ هَلْ تَسْعُلَمُ وِنَ بَسِلاَءَنَا إِذَا كَانَ يَسُوماً ذَا كُوَاكِبَ أَشْسَعِا

ورفعها الباقون على أنها الاسم والخبر تديرونها أو على كان التامة. ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمُ ﴾ هذا التبايع، أو مطلقاً لأنه أحوط. والأوامر التي في هذه الآية للاستحباب عند أكثر الأئمة. وقيل: إنها للوجوب ثم اختلف في إحكامها ونسخها. ﴿وَلا يُضَارُ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ﴾ يحتمل البناءين، ويدل عليه أنه قرىء «ولا يضار» بالكسر والفتح. وهو نهيهما عن ترك الإجابة والتحريف والتغيير في الكتب والشهادة، أو النهي عن الضرار بهما مثل أن يعجلا عن مهم ويكلفا الخروج عما حد لهما، ولا يعطى الكاتب جعله، والشهيد مؤنة مجيئه حيث كان. ﴿وَإِنْ تَفْعَلُوا ﴾ الضرار أو ما نهيتم عنه. ﴿فَإِنّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ﴾ خروج عن الطاعة لا حق بكم. ﴿وَاتّقُوا الله ﴾ في مخالفة أمره ونهيه. ﴿وَيُعَلّمُكُمُ الله ﴾ أحكامه المتضمنة لمصالحكم. ﴿وَالله بِكُلّ شَيءٍ عَلِيم ﴾ كرر لفظه الله في الجمل الثلاث لاستقلالها، فإن الأولى حث على التقوى، والثانية وعد بإنعامه، والثالثة تعظيم لشأنه. ولأنه أدخل في التعظيم من الكناية.

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَا فَرِهَنُّ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَمْضَا فَلْيُؤَةِ الَّذِى الْفِينَ أَمَنتَهُ وَلِيَتَقِ اللهَ رَبَّمُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَا لَهُ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُم وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيعُهُ الْفَيْهِ .

﴿ وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ ﴾ أي مسافرين. ﴿ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَفْبُوضَةٌ ﴾ فالذي يستوثق به رهان، أو فعليكم رهان، أو فليؤخذ رهان. وليس هذا التعليق لاشتراط السفر في الإرتهان كما ظنه مجاهد والضحاك رحمهما الله تعالى لأنه عليه السلام رهن درعه في المدينة من يهودي على عشرين صاعاً من شعير أخذه لأهله، بل لإقامة التوثق للإرتهان مقام التوثق بالكتابة في السفر الذي هو مظنة إعوازها. والجمهور على اعتبار القبض فيه غير مالك. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «فرهن» كسقف وكلاهما جمع رهن بمعنى مرهون: وقرىء بإسكان الهاء على التخفيف. ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ﴾ أي بعض الدائنين بعض المديونين واستغنى بأمانته عن الارتهان. ﴿ فَلْيُودُ اللَّذِي الْتُمَنَّ اللَّهُ عَلَى التعام الياء في التاء وهو خطأ لأن المنقلبة عن الهمزة في حكمها فلا تدغم. ﴿ وَلْيَتَّتِي الله رَبِّهِ في الخيانة وإنكار الحق وفيه مبالغات. ﴿ وَلاَ تَكْتُمُوا الشّهادَةَ ﴾ أيها الشهود، أو المدينون والشهادة شهادتهم على أنفسهم. ﴿ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آلِمٌ قَلْبُهُ ﴾ أي يأثم قلبه أو قلبه يأثم. والجملة خبر إن وإسناد الإثم إلى القلب لأن الكتمان مقترفه ونظيره: العين زانية والأذن زانية. أو للمبالغة فإنه رئيس الأعضاء وأفعاله أعظم الأفعال، وكأنه قيل: تمكن الإثم في نفسه وأخذ أشرف أجزائه، وفاق سائر ذنوبه. وقرىء «قلبه» بالنصب كحسن وجهه. ﴿ وَالله بَمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ \* تهديد.

﴿ لِلَّهِ مَا فِي الشَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِنَ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَكَاةً وَاللَّهُ عَلَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهِ ﴾

﴿ لَلَّهِ مَا فِي السَّمَوْاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ خلقاً وملكاً. ﴿ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوه ﴾ يعني ما فيها من السوء والعزم عليه لترتب المغفرة والعذاب عليه. ﴿ يُخاصِبْكُمْ بِهِ الله ﴾ يوم القيامة. وهو حجة على من أنكر الحساب كالمعتزلة والروافض. ﴿ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ مغفرته. ﴿ وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ تعذيبه، وهو صريح في نفي وجوب التعذيب. وقد رفعهما ابن عامر وعاصم ويعقوب على الاستئناف، وجزمهما الباقون عطفاً على جواب الشرط، ومن جزم بغير فاء جعلهما بدلاً منه بدل البعض من الكل أو الاشتمال كقوله:

مَتَى تَأْتِنَا تُلْمِمْ بِنَا فِي دِيَارِنَا تِحِدْ حَطَبا جَزْلاً وَنَاراً تَأَجُّجَا

وإدغام الراء في اللام لحن إذ الراء لا تدغم إلا في مثلها. ﴿وَالله عَلَى كُلَّ شَيِّ قَدِيْرٌ ﴾ فيقدر على الإحياء والمحاسبة.

﴿ مَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِيهِ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ مَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتهِكَنِهِ، وَرُسُلِهِ، لَا نُغَرِّقُ بَيْنَ آحَدِ مِن رُّسُلِهِ، وَقَسَالُواْ سَمِعْنَا وَٱلْمَعْنَا عُغْرَائِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴾ .

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ﴾ شهادة وتنصيص من الله تعالى على صحة إيمانه والإعتداد به، وإنه جازم في أمره غير شاك فيه. ﴿ والمؤمنون ﴾ فيكون الضمير الذي ينوب عنه التنوين راجعاً إلى ﴿ الرسول ﴾ ﴿ والمؤمنين ﴾ ، فيكون الضمير الذي ينوب عنه التنوين راجعاً إلى ﴿ الرسول ﴾ ﴿ والمؤمنين ﴾ أو يجعل مبتدأ فيكون الضمير للمؤمنين. وباعتباره يصح وقوع كل بخبره خبر المبتدأ، ويكون إفراد الرسول بالحكم إما لتعظيمه أو لأن إيمانه عن مشاهدة وعيان، وإيمانهم عن نظر واستدلال. وقرأ حمزة والكسائي: «وكتابه» يعني القرآن، أو الجنس. والفرق بينه وبين الجمع أنه شائع في وحدان الجنس والجمع في جموعه ولذلك قبل: الكتاب أكثر من الكتب. ﴿ لاَ تُفَوِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسُلهِ ﴾ أي يقولون لا تفرق. وقرأ يعقوب ﴿ لا يفرق بالياء على أن الفعل لـ ﴿ كل ﴾ . وقرىء « لا يفرقون» حملاً على معناه كقوله تعالى: ﴿ وَمَا منكم من أحد عنه حاجزين ﴾ . واخذلك دخل عليه بين، والمراد نفي الفرق بالتصديق والتكذيب ﴿ وَقَالُوا سَمِغنا ﴾ أجبنا. ﴿ وَأَطَعْنَا ﴾ أمرك. ﴿ وَقَالُوا سَمِغنا ﴾ أجبنا. ﴿ وَأَطَعْنَا ﴾ أمرك. ولا بلعث.

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبِّنَا لَا تُوَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوَ أَخْطَأَنَّا رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا إِخْطَأَنَّا رَبَّنَا وَلَا تُحْمَلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ \* وَأَعْفُ عَنَّا وَآغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمَنَا أَنْتَ مَوْلَسَنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَثِيرِينَ ﴿ إِنَّهُ فَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ \* وَأَعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمَنَا أَنْتَ مَوْلَسَنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَثِيرِينَ ﴿ ﴾ .

﴿لاَ يُكُلِّفُ الله نَفساً إِلاَ وُسْعَها﴾ إلا ما تسعه قدرتها فضلاً ورحمة، أو ما دون مدى طاقتها بحيث يتسع فيه طوقها ويتيسر عليها كقوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ وهو يدل على عدم وقوع التكليف بالمحال ولا يدل على امتناعه. ﴿لَهَا مَا كَسَبَتُ﴾ من خير. ﴿وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَّتُ﴾ من شر لا ينتفع بطاعتها ولا يتضرر بمعاصيها غيرها، وتخصيص الكسب بالخير والاكتساب بالشر لأن الاكتساب فيه احتمال والشر تشتهيه النفس وتنجذب إليه فكانت أجد في تحصيله وأعمل بخلاف الخير. ﴿وَبَّنَا لاَ تُواخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ الشر تشتهيه النفس وتنجذب إليه فكانت أجد في تحصيله وأعمل بخلاف الخير. ﴿وَبَّنَا لاَ تُواخِذُنَا بِما أَدى بنا إلى نسيان أو خطأ من تفريط وقلة مبالاة، أو بأنفسهما إذ لا تمتنع المواخذة بهما عقلاً فإن الذنوب كالسموم فكما أن تناولها يؤدي إلى الهلاك. وإن كان خطأ. فتعاطي الذنوب لا يبعد أن يفضي إلى العقاب وإن لم تكن عزيمة، لكنه تعالى وعد التجاوز عنه رحمة وفضلاً فيجوز أن يدعو والنسيان». ﴿وَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْراً﴾ عباً ثقيلاً يأصر صاحبه، أي يحبسه في مكانه. يريد به التكاليف الشاقة. وقرىء «ولا تحمل» بالتشديد للمبالغة. ﴿كُما حَمَلْتُهُ عَلَى اللَّهِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ مثل حملاً مثل حملك إياه على الشاقة. وقرىء «ولا تحمل» بالتشديد للمبالغة. ﴿كُما حَمَلْتُهُ عَلَى اللَّهِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ مثل الذي حملة من عن المتها المناه من البلاء والعقوبة، أو من التكاليف التي لا تفي بها الطاقة البشرية وهو يدل على جواز التكليف بما لا يطاق وإلا لما سئل التخلص منه، والتشديد ههنا لتعدية الطاقة البشرية وهو يدل على جواز التكليف بما لا يطاق وإلا لما سئل التخلص منه، والتشديد ههنا لتعدية الطاقة البشرية وهو يدل على جواز التكليف بما لا يطاق وإلا لما سئل التخلص منه، والتشديد ههنا لتعدية الطاقة البشرية وهو يدل على جواز التكليف بما لا يطاق وإلا لما سئل التخلص منه، والتشديد ههنا لتعدية الطاقة البشرية وهو عدل على جواز التكليف بما لا يطاق وإلا لما سئل التخلص منه، والتشديد ههنا لتعدية المالية في المنابقة في المنابقة في التولية في المنابقة في المنابقة في المنابقة في المنابقة في التحديد من البلاء والمون منه والتشديد هيا لا يطاق والماله المنابقة في المنابقة في المنابة في المنابقة في المنابقة في المنابقة في المنابقة في المنابقة ف

الفعل إلى المفعول الثاني. ﴿وَاغْفُ عَنَا﴾ وامح ذنوبنا. ﴿وَاغْفَرْ لَنَا﴾ واستر عيوبنا ولا تفضحنا بالمؤاخذة. ﴿وَارْحَمنا﴾ وتعطف بنا وتفضل علينا. ﴿أَنْتَ مَوْلاَنا﴾ سيدنا. ﴿فَانْصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ فإن من حق المولى أن ينصر مواليه على الأعداء، أو المراد به عامة الكفرة.

روي أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا بهذه الدعوات قيل له عند كل كلمة فعلت. وعنه عليه السلام «أنزل الله تعالى آيتين من كنوز الجنة. كتبها الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألفي سنة، من قرأهما بعد العشاء الأخيرة أجزأتاه عن قيام الليل». وعنه عليه الصلاة والسلام «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». وهو يرد قول من استكره أن يقال سورة البقرة، وقال: ينبغي أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة، كما قال عليه الصلاة والسلام «السورة التي تذكر فيها البقرة فسطاط القرآن فتعلموها، فإن تعلمها بركة وتركها حسرة، ولن يستطيعها البطلة قيل: يا رسول الله وما البطلة؟ قال: السحرة».

تم بحمد الله وحسن توفيقه طبع المجلد الأول من تفسير البيضاوي في مطابع دار إحياء التراث العربي ـ بيروت الزاهرة أدامها الله لطبع المزيد من الكتب النافعة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

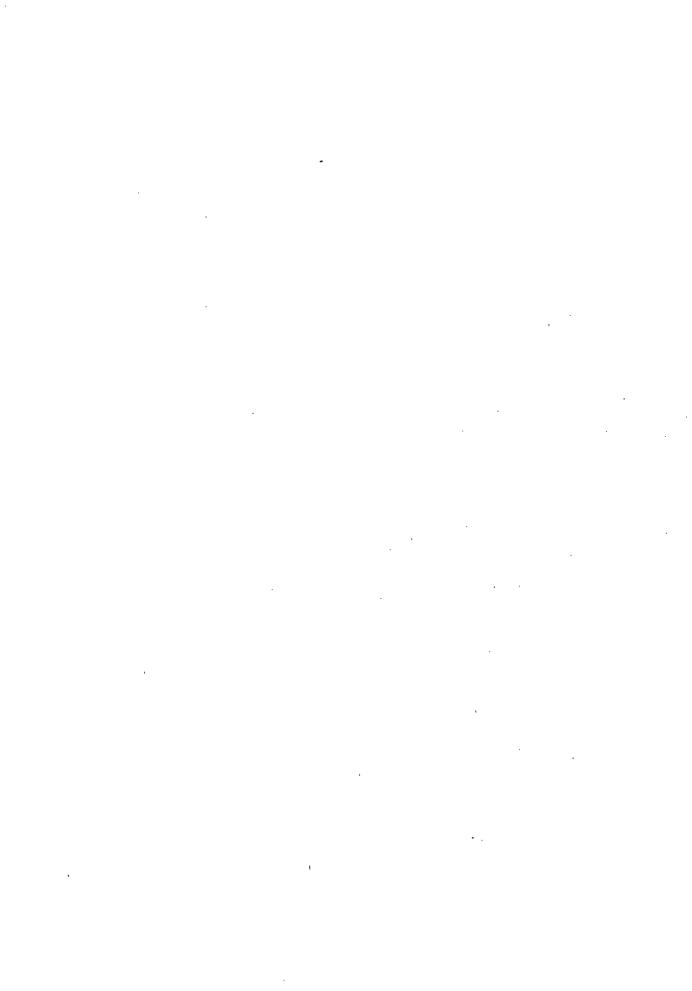

# محتوي الجزء الأول من تفسير البيضاوي

#### مقدمة

| ٩   | أولاً: ترجمة صاحب التفسير                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 17  | ئانياً: التعريف بأنوار التنزيل وطريقة مؤلفه فيه                               |
| ۱۲  | اختصار البيضاوي تفسيره من «الكشاف» للزمخشري                                   |
| ۱۲  | استمداد البيضاوي تفسيره من «مفاتيح الغيب» للرازي ومن «تفسير الراغب الأصفهاني» |
| ۱۲  | اهتمامه بالقراءات وذكر الشاذ منها                                             |
| ١٢  | عرضه للصناعة النحوية                                                          |
| ١٢  | تعرضه لبعض المسائل الفقهية دون توسع                                           |
| ۱۳  | تقرير وترجيح مذهب أهل السُّنَّة                                               |
| 17. | التقليل من ذكر الروايات الإسرائيلية                                           |
| ۲۲  | الخوض في مباحث الكون والطبيعة تأثراً بالرازي                                  |
| 3 / | تقريظ هذا التفسير                                                             |
| 1 8 | قول الإمام جلال الدين السيوطي في حاشيته: «نواهد الأبكار وشواهد الأفكار»       |
| 3 1 | قول حاجي خليفة في «كشف الظنون»                                                |
| 17  | الحواشي المكتوبة على تفسير البيضاوي                                           |
| 44  | خطبة الكتاب                                                                   |
| 72  | بيان كون اللام في الحمد للاختصاص والكلام في القصر وغيره                       |
| 44  | بيان أرفع العلوم قدراً                                                        |
| 10  | تفسير سورة الفاتحة                                                            |
| 10  | بيان أسامي الفاتحة                                                            |
| 10  | بيان كون البسملة من الفاتحة أم لا؟                                            |
| 10  | بيان متعلق البسملة                                                            |
| 10  | بيان تحقيق معنى الباء                                                         |
| 10  | بيان الكلام في لفظ الاسم واشتقاقه وما فيه من الخلاف                           |
| 77  | بيان أصل لفظ الجلالة وتحقيق اشتقاقه                                           |

| **  | بيان تحقيق القول في ﴿الرحمٰن الرحيم﴾                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| ۲۷  | بيان مباحث ﴿الحمد لله﴾<br>بيان مباحث (أل) الجنسية           |
| ۲۷  | بيان مباحث (أل) الجنسية                                     |
| ۲۸, | بيان الفرق بين الملك والمالك                                |
| 44  | بيان الالتفات                                               |
| 44  | بيان الضمائر وملحقاتها                                      |
| ۳.  | بيان تقسيم النعم                                            |
| ۲۱  | بيان الكلام على آمين وتحقيق معنى اسم الفعل                  |
| ٣٣  | تفسير سورة البقرة                                           |
| ٣٣  | بيان تحقيق القول في الحروف المبدوء بها السور                |
| ٣٦  | بيان معنى الهدى وأقسامه                                     |
| ٣٧  | بيان معنى التضمين وتحقيق القول فيه                          |
| ٣٧  | بيان مُعنى الإيمان والنفاق عند أهل السنة والمعتزلة والخوارج |
| ٣٨  | بيان دليل من ذهب إلى أن الرزق يعم الحلال والحرام            |
| ٤٠  | بيان معنى اليقين وأنه لا يوصف به علم الباري تعالى           |
| ٤١  | بيان معنى الكُفْر في الشرع                                  |
| 27  | بيان أن الأخبار بوقوع شيء لا ينفي كونه مقدوراً              |
| 23  | بيان تأويلات المعتزلة للختم ونحوه المسند إلى الله تعالى     |
| 24  | بيان كون المنافقين أخبث الكفرة                              |
| ٤٦  | بيان أن كمال الإيمان بماذا يكون                             |
|     | بيان أن الطلب غير الإرادة                                   |
| ٤٩  | بيان فائدة ضرب الأمثال                                      |
| ٥٣  | بيان معنى الشيء وأنه يعم الباري في بعض الإطلاقات            |
| ٤٥  | بيان أن أسماء الجموع للعموم                                 |
| ٥٥  | بيان كيفية المطر والسحاب                                    |
| ٥٧  | بيان الدليل على إغجاز القرآن وكونه حُجَّة                   |
| ٦.  | بيان أنه ليس في الجنة من أطعمة الدنيا إلا الأسماء           |
| 7.5 | بيان حسن التمثيل وشروطه                                     |

|     | 77  | بيان معنى ﴿أَمَا﴾ وتحقيق القول فيها                                                      |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 7.5 | بيان الفسق ودرجات الفاسق                                                                 |
|     | ٧٢  | بيان إثبات صحة الحشر وبيان المقدمات المتوقفة عليها                                       |
|     | ٧٢  | بيان الاختلافات في حقيقة الملائكة                                                        |
|     | 79  | بيان القُول في معنى الأسماء التي علمها الله للملائكة                                     |
|     | 79  | بيان التكليف بالمحال وما قيل فيه                                                         |
|     | ٧٠  | بيان مزية الإنسان بالعلم وأن اللغات توقيفية                                              |
|     | ٧١  | بيان أن آدم أفضل من الملائكة وأن إبليس قيل إنه من الملائكة وإنه منهم نوعاً يتوالدون      |
|     | ٧٢  | بيان ما قيل في وسوسة إبليس لآدم مع طرده من الجنة                                         |
|     | ٧٤  | بيان ما تمسكت به الحشوية من عدم عصمة الأنبياء والجواب عنه                                |
|     | ٧٩  | بيان ما تمسكت به المعتزلة من عدم الشفاعة لأرباب الكبائر والجواب عنه                      |
|     | ٧٩  | بيان كيفية انفلاق البحر لبني إسرائيل وأنه من الآيات الملجئة للإيمان                      |
|     | ۸٥  | بيان ما قيل في مسخ المعتدين في السبت قِرَدة أنه من مسخ القلوب                            |
|     | ٢٨  | بيان قصة أصحاب البقرة                                                                    |
|     | ۹٠. | بيان أن المعاصي يجر بعضها بعضاً حتى تُؤدّي إلى الكفر                                     |
|     | 90  | بيان أن من أيقن بالجنة أحب التخلص إليها بالموت                                           |
|     | 90  | بيان السر في كراهة اليهود لسيدنا جبريل                                                   |
|     | ۹,۷ | بيان أن جيل اليهود أربع فرق                                                              |
|     | 97  | بيان أن الساحر لا يكون إلا خبيث النفس مثل الشيطان                                        |
|     | 99  | بيان النسخ وأنه من المصالح                                                               |
| ١   | • 1 | بيان اختلاف الأئمة في دخول الكفار المساجد                                                |
| ١   | ٠٢  | بيان الدليل على إبطال الولد له سبحانه                                                    |
| ١   | ٤   | بيان الأشياء التي كلّف بها سيدنا إبراهيم                                                 |
| ١.  | ٥   | بيان مقام إبراهيم والصلاة التي تُصَلَّى عنده                                             |
| ١ ، | ٧   | بيان أولاد إبراهيم                                                                       |
| ١ ، | ٨   | بيان أن الانتساب إلى الأشراف لا ينفع عند الله بمجرده                                     |
| , , | 1   | بيان أن التوجيه إلى جهة الكعبة أو عينها                                                  |
|     |     | بيان أن حياة الشهداء لا تدرك إلا بالوحى وأن الأرواح جواهر قائمة بنفسها تَبْقَى بعد الموت |

| 118   | دراكة                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 117   | بيان الدليل على وجود الإلّه ووحدته                                |
| 171   | بيان انحصار الكمالات الإنسانية في ثلاثة وبيانها                   |
| ۱۲۳   | بيان نسخ الوصية للوارث بعد وجوبها                                 |
| ١٢٥   | بيان وقت نزول صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والقرآن               |
| 177   | بيان الاعتكاف وأنه خاصٌ بالمسجد                                   |
| 179   | بيان الحصر في الحج وفدائه                                         |
| 177   | بيان المشعر الحرام ما هو السيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي |
| ١٣٥٠  | بيان عدد الأنبياء والرسل                                          |
| ١٣٦   | ﺑﻴﺎﻥ ﺳﺮﻳﺔ ﻋﺒﺪ الله بن جحش                                         |
| ١٣٧   | بيان ما نزل في الخمر من الآيات                                    |
| ۱۳۸   | بيان إطلاق المشركين على اليهود والنصارى                           |
| ١٤٠   | بيان الإيلاء وحُكْمُه                                             |
| 1 2 1 | بيان القُرْء والاختلاف فيه                                        |
| 731   | بيان الخلع وابتدائه                                               |
| 188   | بيان أقصى مدة الرضاع                                              |
| 180   | بيان عدة المتوفى عنها زوجها                                       |
| 107   | بيان فضل بعض الأنبياء على بعض                                     |
| 100   | بيان المحاجة التي قام بها سيدنا إبراهيم مع النمروذ                |
|       |                                                                   |
|       |                                                                   |